## دكتور/ عصمت سيف الدولة

# مشكلة فلسطين من وجهة نظر قومية



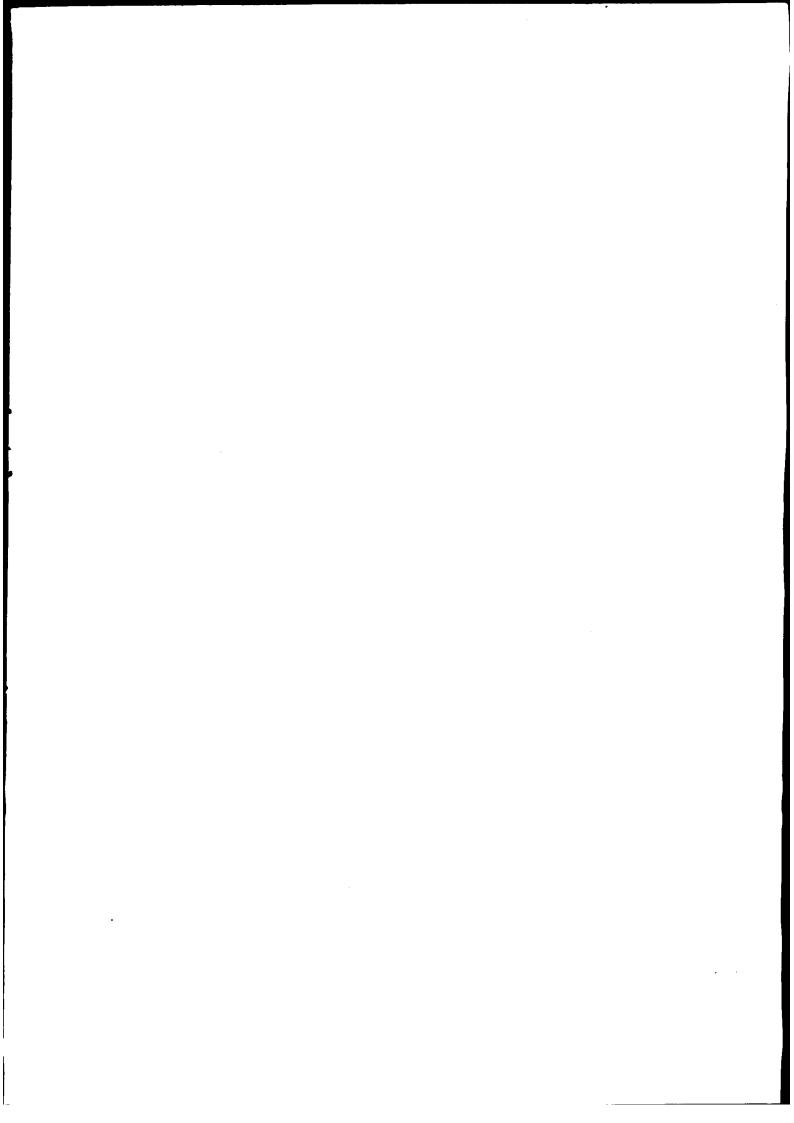

١-منذ أكثر من نصف قرن تقوم فى فلسطين محاولة لانتزاع الأرض من البشر . بدأت اختلاساً خفياً ثم تحولت إلى اغتصاب بالقوة . انها ليست احتلالاً لفلسطين أرضاً وبشراً تسخر به القوى المحتلة كلاً من الأرض والبشر لخدمة التقدم فى بلادها البعيدة كا كانت تفعل انجلترا قبل سنة ١٩٤٨ ، ولكنها محاولة بدأت قبل الاحتلال الانجليزى واستمرت فى ظله وماتزال باقية بعده ، فبها تحاول الحركة الصهيونية الاستيلاء على الأرض «خالية » من الشعب العربى ، وتوطين بشر آخرين فيها بدلاً من المطرودين ، إنها ما الشبه بما فعل المهاجرون الأوروبيون القدامى فى أمريكا واستراليا حيث أبادوا البشر ليقيموا على الأرض الخالية مجتمعاتهم الجديدة .

وفى سنة ١٩٤٨ استطاعت الحركة الصهيونية أن تقيم على أرض فلسطين دولة باسم « اسرائيل » اعترفت بها أغلبية دول العالم وقُبلت عضوا في هيئة الأمم المتحدة . ورفضت الدول العربية الاعتراف بها واشتبكت معها في ثلاث جولات عسكرية خلال عشرين عاماً وماتزال اسرائيل باقية .

وقد عاصرت تلك المشكلة ثلاثة أجيال عربية . تتابعت عليها النظم السياسية والاجتماعية الختلفة ، وتغيرت من حولها الظروف الدولية ، وفي كل جيل ، وتحت كل نظام .

ومع كل ظرف دونى ، طرحت للمشكلة عشرات التفسيرات ، وقدمت لها عشرات الحلول ، وبذلت فى حلها عشرات الحاولات ، وكتبت عنها مئات الكتب .. فلم تنزد المشكلة إلا حدة وان كادت كل تلك الأحداث و «الاجتهادات » أن تخفى الاجابة الصحيحة على أول الأسئلة التى تطرحها : ماهى حقيقة المشكلة ؟ .

وجاءت هزيمة يونيو (حزيران) ١٩٦٧ فازداد الأسر تعقيداً . فمنذ عام ١٩٦٧ جذب الصراع ضد الصهيونية إلى ساحته أفرادا وجماعات ومنظات وشعوباً ودولاً من أطراف الأرض جميعاً ، بحيث يمكن القول ـ بدون أية مبالغة ـ إن كل القوى النشيطة في العالم أصبحت أطرافاً ذات نشاط في الصراع الذي تثيره مشكلة فلسطين . وحمل كل طرف «قضيته» معه ، بعداً جديداً ومضوناً مضافاً ، الى أبعاد ومضامين المشكلة الأسلية .

وهكذا أصبح الصراع الذي تثيره مشكلة فلسطين دائرا بين أطراف عدة على مضامين متعددة من أجل غايات متباينة ، تستعمل فيه كل أنواع الأسلحة من أول الكلمات والنظريات إلى آخر الصواريخ والطائرات . ولم يعد أحد يذكر حتى ذرائع القتال في يونيو (حزيران) ١٩٦٧ . فقد عرت الأيام ماكان مستوراً وكشفت نوايا كل الأطراف فبانت حتى لأقصر الناس نظراً الأعماق الحقيقية للصراع . فلا هو صراع حول أمن إسرائيل « المستضعفة » في مواجهة البغى العربي المتفوق في عدة وعداء ... ، ولا هو صراع حول الملاحة في خليج العقبة ، ولاهو صراع حول أسلوب الحياة في الأرض العربية ، بل هو صراع يدور - بلا مواربة - حول الوجود والمصير ، الوجود ومصيره ، والوجود الاستعارى العربي ومصيره ، والوجود الاستعارى

وهكذا يعرف كل الشركاء والحلفاء في الصراع الذي تثيره مشكلة فلسطين أنه ذو أثر حاسم في مصير كثير من العقائد (الأيديولوچيات) والقوى والمصالح والنظم، العربية والصهيونية وربما العالمية، وأنه عندما تُحل مشكلة فلسطين لن يكون المستقبل العربي مجرد امتداد لما سبق بل سيكون مستقبلاً مختلفاً نوعياً في قواه وفي نظمه وفي غلباته، ومن هنا أصبح «المستقبل» العربي ذاته، مستقبل الأمة العربية كلها، موضوعاً يدور من أجله الصراع بين القوى المشتبكة في الصراع حول مستقبل فلسطين. ويعد له كل شريك في الصراع ، وكل حليف لإحدى قواه «الصيغة» التي تتفق مع مصالحه.

ويدفع بالصراع الذي يدور حول مشكلة فلسطين إلى الاتجاهات التي يعتقد أنها مؤدية إلى مايريد في الوطن العربي . وليست « النظريات » التي كثرت أعلامها في سماء الوطن العربي منذ سنة ١٩٦٧ إلا الصيغ النظرية لا لمستقبل فلسطين بل لمستقبل الأمة العربية . وهي تطرح على الجماهير العربية لا بقصد تثقيفها أو تعريفها بالحقيقة كا لابد بزع دعاتها ولكن للاتجاه بالجماهير العربية من خلال الصراع القائم إلى غايات نهائية معينة .

فى غمار هذا كله يصبح من المهم لنا أن نعرف حقيقة مشكلة فلسطين ، وأن نظل واعين حقيقتها ، وألا نسمح لأحد بأن يضللنا عن هذه الحقيقة ، فإننا لن نعرف قط الحل الصحيح لأية مشكلة إذا جهلنا حقيقتها ، وعندما لانعرف الحل الصحيح لن تحل المشكلة قط . ولقد نعرف أن « كل مشكلة اجتاعية لها حقيقة واحدة مهها اختلف فهم الناس لها وبصرف النظر عن مدى إدراك صاحبها لحقيقتها . وأن أية مشكلة اجتاعية ليس لها إلا حل صحيح واحد فى واقع اجتاعى معين فى وقت معين . قد يكون لها أكثر من حلم خاطىء ، قاصر أو متجاوز أو مناقض ، يحاوله صاحبه فيفشل فى حلم خاطىء ، قاصر أو متجاوز أو مناقض ، يحاوله صاحبه فيفشل فى حلها ، ولكن حلها الصحيح لا يمكن إلا أن يكون واحداً بحكم أن الواقع الاجتاعى واحد » .

وعندماً نطبق هذا على الجميع القومي « الأمة » ننتهى إلى أن « للشكلات الاجتماعية في الأمة حلولاً موضوعية يحددها الوجود القومي ذاته بما يتفق مع التقدم القومي . والصراع الاجتماعي حول المشكلات الاجتماعية لايعني أن تلك الحلول غير معروفة أو غير قابلة للمعرفة ، بل يعني تماماً أن الصراع يدور بين قوى تزع كل منها أنها تستهدف الحل الموضوعي الصحيح ، وقد يكونون كلهم خاطئين ، ولكن الذي لا يكن أن يكون أبداً أن يكونوا كلهم على حق فيا يزعمون » .

## فما هي حقيقة مشكلة فلسطين وماهو حلها الصحيح ؟ :

لنبدأ بالوقائع التاريخية وهي بسيطة: منذ الفتح الإسلامي والشعب العربي هو الذي يقيم ويعيش على أرض فلسطين. ومن أجلها دارت أقسى

معارك الدفاع عن الأرض المشتركة ضد الغزو الصليبى ، واشترك كل الشعب العربى بأمواله وأبنائه فى تحرير فلسطين واستردادها من الصليبيين . ومنذ أن انحسرت نهائياً موجات الغزو الصليبى لم يغادر الشعب العربى أرض فلسطين إلى أن طرد بعضه من بعضها سنة ١٩٤٨ . هذا تاريخ غير منكور . ولم ينكر أحد حتى من الصهاينة أن الشعب العربى هو الذى كان يقيم ويعيش على أرض فلسطين منذ الفتح الإسلامى حتى سنة ١٩٤٨ .

وهكذا ندرك عدم جدوى كل ماكتب فى محاولة اثبات مالم ينكره أحد ، إنما يبدأ الخلاف حول تفسير الوقائع التاريخية غير المنكورة . وسنعرض فيا يلى الموقف العربي القومي ثم الموقف الصهيوني قبل أن نعرض الحل القومي للمشكلة .

#### ٢ ـ الموقف القومى:

الموقف القومى من مشكلة فلسطين بسيط وواضح:

فعندما ننظر إلى الجميّعات خلال تطورها الجدلى وحركتها التى لاتتوقف من الماضى إلى المستقبل. نفهم أن فلسطين ، أرضاً وشعباً ، قد دخلت طوراً جديداً بالفتح الإسلامى . لم تعد منذ ذلك الحين موقعاً للصراع القبلى بين الكنعانيين والإسرائيليين والرومان بل استقر الأمر فيها لتتخطى مرحلة البداوة القبلية حيث لاتخص الأرض شعباً بعينه لتكون جزءاً مؤثراً ومتأثراً ، متحركا ، ومتغيراً ، ومتطوراً مع بقية الجماعات والشعوب التى وفر لها الفتح الإسلامى أوسع فرص التفاعل التاريخي لتكون معاً أمة عربية .

وإذا كانت العلاقات العرقية (السامية) بين المقيمين في فلسطين والمقيمين في بقية أنحاء الوطن العربي قد سهلت عملية التفاعل تلك فإن المهم هو ماأدى اليه التفاعل من تطور تقدمي انصهرت فيه الجماعات والشعوب السابقة على التكوين القومي العربي وأصبحت به أمة واحدة . من هنا فإنا لانطرح مشكلة فلسطين ولانفهمها ولانحتج فيها استناداً إلى أية وقائع تاريخية سابقة على التكوين القومي .ولانقبل من أحد أن يطرحها أو

يفهمها أويحتج فيها بما يسبق دخول فلسطين أرضاً وشعباً عنصراً من عناصر التكوين التاريخي للأمة العربية. ذلك لأننا كقوميين ، والقومية تقدمية ، لانحتج ولانقبل الاحتجاج على ثمرات التطور التاريخي بتاريخ البداوة الأولى .

## فلسطين إذن جزء من الأمة العربية:

وبالتالى فإن محاولة طرد الشعب العربى واغتصاب الأرض العربية لابد لتوطين بشر مستوردين هو اعتداء على الوجود القومى للأمة العربية لابد من أن يرد . هو انتقاص من الجتمع العربى لابد من أن يستكل . هو فسخ لعلاقة تاريخية بين الشعب والأرض ، لابد من أن يزول ليعود الشعب الى الأرض وتعود الأرض الى الشعب فتبقى الأمة العربية « كا هى » . لا أكثر . كل هذا بصرف النظر عن جنس أو ديانة أو لون أو مبادىء أو نوايا المعتدين . إن هذا مهم . لأن الوجود القومى مجرد وجود خاص . فهو اضافة الى ، وليس انتقاصاً من ، وجود الجماعات الإنسانية الأخرى .

وهكذا تكون القومية علاقة قبول واحترام للوجود الخاص لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، وهذا يعنى ، طبقاً لنظريتنا القومية ، أن حق الأمة العربية فى الوجود الكامل لايتوقف على أحد . وبالتالى فإن حق الشعب العربى فى استكال وجود أمته باسترداد فلسطين لايتوقف على ما اذا كان المعتدون يهوداً أو غير يهود ، رأسماليين أو من الذين لايملكون شيئا يخسرونه ، كا لايتوقف على أى وجه وفى أى ظرف ، على موقف الدول من يخسرونه ، كا لايتوقف ، على أى وجه وفى أم ظرف ، منفردة أو مجتمعة فى منظمة هيئة الأمم المتحدة .

إن كل هذا الذى يتصل بالمعتدين وحلفائهم والموقف الدولى من المشكلة قد يؤثر بشكل أو بآخر على أسلوب حلها ، أما حقيقتها القومية كا هى محددة بالوجود القومى العربى فلا تتأثر ولاتتغير بمواقف القوى الأخرى معتدية كانت أو حليفة أو صديقة . حتى لو كانت حليفة أو صديقة للشعب العربى نفسه .

تترتب على هذا عدة نتائج هامة يتميز بها الموقف القومى من مشكلة فلسطين .

أولاها:أن الصراع الذى تثيره مشكلة فلسطين ليس قائماً بين الشعب العربى وبين « اليهود » لأنهم يهود . هذا خطاً جسيم فى فهم المشكلة . إن العروبة قومية واليهودية دين ، فلكل منها دلالة مختلفة على مضامين العروبة قومية العربية علاقة انتاء إلى مجتمع قومى (أمة) والدين اليهودى علاقة إيمان بمقولات ميتافيزيقية . وكا يكون العربى يهودياً ويبقى عربياً يكون اليهودى منتهياً إلى واحد من الجمعات التى تملأ الأرض بدون أن يكون ثمة تناقض بين انتائه الاجتماعي وإيمانه الديني . ليس ثمة شيء أبعد عن حقيقة مشكلة فلسطين وأكثر تشويهاً لها من القول بأنها مشكلة صراع ديني يُعلمها قبول التعايش بين الأديان على أرض فلسطين . فيوم أن اغتصب الصليبيون المسيحيون أرض فلسطين قساتل العرب ، مسلمين ومسيحيين ، الى أن استردوا الأرض المغتصبة ، ومن قبل أن يبدأ العدوان الصهيوني على فلسطين كان العرب من كل دين يعيشون في سلام على أرض فلسطين .

ان مشكلة فلسطين مشكلة أرض مفتصبة وليست مشكلة تبشير بأحد الأديان. ومشكلة قومية وليست مشكلة دينية. وإذا كان الصهاينة المعتدون يخلطون القومية بالدين ويبررون العدوان بنصوص من « التوراة » فذلك مايقوله المعتدون أنفسهم لخدمة أغراضهم ولتبرير عدوانهم .. وعندما ننزلق نحن إلى هذا الخطأ نكون قد قبلنا حجة المعتدين وشوهنا حقيقة مشكلتنا فلا نعرف حلها الصحيح ولانستطيع أن نحلها. وقد نقع في الخطأ حتى بعيداً عن التصدى لمشكلة فلسطين . فعندما ينسى بعض « المتفقهين » الأمة العربية التى ينتمون إليها ، والواقع القومى الذى تثور فيه المشكلة ، ويقدمون الدين بديلاً عن القومية ، أو عندما ينفعل « المتعصبون » فيصبون جام غضبهم على أمتهم العربية من اليهود ، لايفعلون شيئاً بتلك فيصبون جام غضبهم على أمتهم العربية من اليهود ، لايفعلون شيئاً بتلك الأخطاء الغبية المضللة سوى خذلان أمتهم المعتدى عليها والانتصار للصهيونية المعتدية . إذ عندما يصبح الدين بديلاً عن القومية ثم تطرح

مشكلة فلسطين ينتهى بهم الأمر الى اقتسام الوطن العربى فيا بين الأديان الثلاثة على الأقل .

وأياً ما كانت النسبة بين الأقسام فسيكون على كل مسلم أو مسيحى أن يخرج من أرض اليهود في فلسطين . أى يكون عليهم أن يقبلوا الحل الصهيوني الذي يظنون أنهم يحاربونه بالتعصب الديني . فهل يقبلون ماتنتهي إليه منطلقاتهم أم هي أخطاء غبية ؟ .

النتيجة الثانية :هو أن الصراع الذى تثيره مشكلة فلسطين ليس قائماً حول النظم الاجتماعية في الأرض العربية بين الرجعيين والتقدميين . إنما هو قائم حول الأرض المغتصبة ولمن تكون . فن حيث الوقائع التاريخية كان كثيرون من عتاة الصهاينة ورواد الفزو الصهيوني لفلسطين من «الاشتراكيين» بينما كان المدافعون عن الأرض العربية «إقطاعيين» أو رأسماليين . وأدى ذلك إلى وقوع أكثر الناس ادعاء للفهم «العلمي» للمشكلات في خطأ فهم حقيقة مشكلة فلسطين باعتراف الاتحاد السوڤييتي بإسرائيل فور إعلان قيامها وانحياز الشيوعيين العرب إلى الصهيونية ضد أمتهم العربية .

ولم يلبث التاريخ طويلاً حتى كشف ذلك الخطأ «العلمي » جداً. اذ في مرحلة لاحقة أصبح الصهاينة الذين كانوا يوماً من أعضاء «البوند الماركسي » حلفاء أوفياء للإمبريالية الأمريكية ، بينا أصبح المدافعون عن الأرض العربية من التقدميين والاشتراكيين . وفي الحالتين تغيرت مواقف القوى من النظم الاجتاعية ، ولكن المشكلة ظلت مستمرة والصراع قائماً ، وقد صحح الاتحاد السوفيتي . بقدر . خطأه الأول . وصحح كثير من الماركسيين العرب مواقفهم تصحيحاً كاملاً .

ولكن العبرة ليست بتصحيح المواقف إنما العبرة بصحة فهم حقيقة مشكلة فلسطين . ومشكلة فلسطين مشكلة أثارها اغتصاب الأرض العربية . والأرض هي مصدر الامكانيات المادية للتقدم الاجتماعي ، فاغتصابها من الشعب العربي معوق لتقدمه فهو عدوان رجعي بصرف النظر عما يفعله بها وفيها المغتصبون . وإذا كان الصهاينة لايكفون عن عقد المقارنات بين

أسلوب الانتجاع الجماعى فى الأرض المغتصبة وبين أسلوب الانتجاع الفردى فى الوطن العربى فهم يحاولون اخفاء المشكلة الأصلية تحت ستار الادعاءات التقدمية ليبرروا بقاءهم فى الأرض المغتصبة . وهو تضليل لم يضلل مثله أحد من قبل يوم أن نشب الصراع المسلح بين الصين والاتحاد السوڤيتى حول بضعة أميال مربعة من الأرض على الحدود بين البلدين .

لم يكن هناك شك في أن الاشتراكية هي نظام الحياة الذي ينتظر تلك الأرض سواء آلت إلى الصين أو إلى الاتحاد السوقيتي . لم يكن أحد من الطرفين يشك في هذا ولم يثره أحد من الطرفين . انما كان الصراع المسلح الذي وصل الى حد القتال الفعلي بين الاشتراكيين من الجانبين دائراً حول لمن تكون الأرض . إن كان هذا واضحاً يتضح لنا غباء الأخطاء المضللة التي تطرح مشكلة فلسطين كا لو كانت صراعاً حول ملكية أدوات الإنتاج في الأرض العربية .

وهى أخطاء غبية ومضللة حتى لو كانت تستهدف عروراً واضعاف الجبهة الداخلية في إسرائيل أو حتى شقها . لأننا إنما نضعف القوى المعادية لنهزقها انتصاراً لحقنا ، ولكن لاندفع من حقنا ثمن اضعافها وتزيقها . ولا يجدينا شيئاً أن يتمزق المجتمع الصهيوني في إسرائيل إلا من حيث إنه قد يسهل حل مشكلة الأرض المغتصبة منا . ولكن عندما يصبح هذا التمزيق غاية في ذاته بديلة عن الغاية الأصلية فلن يزيد على أن يكون انتقالاً لأرض فلسطين من فريق صهيوني نقول إنه رجعي الى فريق صهيوني نقول انه تقدمي . وتكون المسألة كلها عبثاً ، وعندما ينسى بعض المتشدقين بالتقدمية والاشتراكية والكادحين والبروليتاريا ... إلى آخر هذه الكلمات الكبيرة أن كل فلاح في إسرائيل يزرع أرض فلاح عربي ، وأن كل عامل في أسرائيل يحتل مكان عامل عربي ، وأن كل أسرة في إسرائيل تعيش في منزل أسرة عربية . عندما ينسون أن كل خطوة الى الأمام في إسرائيل قد انتزعت أسرة عربية من فوق طريق التقدم الاجتاعي ، ثم يفتشون عن حلفاء الأقدام العربية من فوق طريق التقدم الاجتاعي ، ثم يفتشون عن حلفاء من التقدميين الاشتراكيين الكادحين من بين الفاصبين بدعوى أن المشكلة مراع حول ملكية أدوات الإنتاج يدور بين «الطبقات » وليس مشكلة صراع حول ملكية أدوات الإنتاج يدور بين «الطبقات» وليس

صراعاً حول ملكية مصادر الإنتاج يدور بين الجمعات . فإنهم لايفعلون شيئاً سوى دخول معركة الصراع الاجتماعي بين الغاصبين لينتصر فريق على فريق . يدخلونها ، وياللسخرية ، من مواقع التشرد التي طردهم إليها الغاصبون . عندئذ يكون بعدهم عن فهم مشكلة فلسطين مساوياً لبعدهم عن الأرض المفتصبة .

وقد يقع الخطأ حتى بعيداً عن صفوف المطرودين أو التصدى المباشر لشكلة فلسطين . فعندما ينسى بعض « أكلة » الكلمات الكبيرة الأمة العربية التى ينتمون إليها والواقع القومي الذي تشور فيه المشكلة ، ويقدمون « الأنمية » بديلاً عن القومية إنما يخذلون أمتهم المعتدى عليها ، وينتصرون للصهيونية المعتدية . إذ عندما تصبح الأنمية بديلاً عن القومية ثم تطرح مشكلة فلسطين ينتهى الأمر بهم إلى قبول الاحتكام إلى وحدة الموقف من علاقات الإنتاج « بصرف النظر عن الانتاء القومي » فيكون عليهم أن يقبلوا أن يزرع الفلاحون في إسرائيل أرض الفلاحين العرب ، وأن يحل العال في إسرائيل على العال العرب ، وأن يكون الفلاحون والعال في الأرض المحتلة هم الحلفاء الطبيعيون للذين سلبت منهم الأرض وفرص العمل المحتلة هم الحلفاء الطبيعيون للذين سلبت منهم الأرض وفرص العمل وأصبحوا مشردين . ولما كان سكان الخيات عاطلين فإنهم ، إذاً ، الاحتياطي أبطري تحت قيادة « البروليتاريا » الإسرائيلية في نضالها « الثوري » من أخطاء أجل الاشتراكية . فهل يقبلون ماتنتهى اليه منطلقاتهم أم هي أخطاء غبية ؟.

النتيجة الثالثة :هى أن مشكلة فلسطين ليست مشكلة دولية بمعنى أنها ليست مشكلة ثائرة فيا بين الدول ، وليست مشكلة ثائرة مابين الأمة العربية من ناحية والجتمع الدولى من ناحية أخرى . وإذا كانت الدول تتدخل في مشكلة فلسطين انتصاراً للحق العربي أو دعماً للعدوان الصهيوني فإن الذي يحركها هو مصالحها الخناصة ولو كان السلام العالمي هو مصلحتها الخاصة . وإذا كنا نحن نقيم وزناً للدول ومجتمعها ومصالحها التي تحركها كانقيم وزناً للدول ومحتمعها ومصالحها التي تحركها كانتها لسنا نقيم وزناً للسلام العالمي فلأن لنا في هذا مصالح تحركنا . ذلك لأننا لسنا منعزلين عن الدول ومجتمعها ولانستطيع حتى لو أردنا أن نعزل أنفسنا عن

الدول ومجتمعها . ففى نطاق المجتمع الدولى نواجه حتمية القانون المعروف : « كل شيء مؤثر في غيره متأثر به » .

ولاشك في أن مواقف الدول من مشكلة فلسطين تؤثروتتأثر ، إيجابياً وسلبياً ، بأسلوب حلها . وهو مايعني أن نأخذ من كل دولة ، ومن الجميع الدولي كله ، الموقف الصحيح ونحن نحاول أن نحل مشكلة فلسطين . ولكن ماهو مقياس صحة الموقف ؟ .... مقياسه أن يكون مساعداً في حل المشكلة أو أن يكون حلاً لها . وهو مايعني أن المشكلة الفلسطينية حقيقة نعرفها هي التي تحكم مواقفنا من الدول ومن المجتمع الدولي ، وأن تدخل تلك الدول ومجتمعها الدولي في الصراع الذي تثيره مشكلة فلسطين لايغير من حقيقتها التي نعرفها ونلتزمها . إن أرضنا العربية في فلسطين مغتصبة .

فليكن السلام العالمي هو المثل الذي نضربه ، لآن السلام العالمي غاية مشتركة بين البشر جميعاً . إن الحفاظ على السلام العالمي - طبقاً لنظريتنا القومية - يتحقق باحترام الوجود الخاص لكل مجتمع كا هو محدد تاريخياً بصرف النظر عن الأسلوب الذي يقتضيه الحفاظ على السلام العالمي . نريد أن نقول إن استعال العنف لايعني - دائماً - أن ثمة خطرا يهدد السلام العالمي .

وقد يكون العنف رداً للعدوان هو الاسلوب الوحيد لحسايسة السلام التى العالمي . فنحن من موقفنا القومي لانصدق ولانفهم ادعاءات السلام التي تتستر على الانتقاص من وجودنا القومي . ونرفض تماماً أن ندفع أرض فلسطين أو أية ذرة من الأرض العربية ثمناً لتلك الادعاءات الكاذبة ، لا لأننا لانريد السلام العالمي ، ولكن لأننا لانفهم السلام العالمي إلا أنه الكف عن الاعتداء واحترام الوجود الخاص لكل الجتمعات البشرية .

إن الدول لن تكف عن محاولات طرح مشكلة فلسطين كا تفهمها على ضوء مصالحها الخاصة ، ولن تكف عن طرحها كشكلة سلام عالمي صادقة أو خاتلة ، ولن تكف عن التدخل ، علناً أو خفية ، من موقع التحالف معنا أو التحالف مع الصهيونية أو استغلال الطرفين معاً لتحقق ماتريد . وليس

لنا أن نتوقع غير هذا ، وعلينا أن نجد لحل مشكلتنا الأسلوب الملائم لتحقيق غايتنا وسط كل هذه المؤثرات .

لاشك في هذا ولا انكار له . ولكن عندما ننزلق إلى طرح مشكلتنا أو قبول طرحها على أنها مشكلة فيا بين الدول الأخرى أو مشكلة السلام العالمي إنما ندفن مشكلة فلسطين تحت ركام الصراعات الدولية . وعندما ندفنها تغيب عنا حقيقتها فلا نعرف كيف نحلها ، ثم يكون علينا أن نقبل الاحتكام إلى الدول لتحكم كل منها على ضوء مصالحها الخاصة ، أو نحتكم إلى مقتضيات السلام العالمي كا يقدرها القادرون على تدميره أو الخائفون من القادرين . وينتهى الأمر بنا إلى دفع أرض فلسطين ثمناً من عندنا ، لا للسلام العالمي ، ولكن لتسوية جزء من حسابات المصالح القائمة بين الدول .

وعندما نعرف أن مشكلة فلسطين ليست مشكلة دولية بالمفهوم الذى ذكرناه ، ولاننسى أنها مشكلة أرض عربية مغتصبة نفلت من شباك التضليل الذى يثيره أدعياء العلم بالقانون الدولى عندما يزعمون أن مشكلة اغتصاب الأرض العربية فى فلسطين قد حلت منذ أن اعترف الجتمع الدولى بدولة اسرائيل وقبلها عضوا فى هيئة الأمم المتحدة . وأنها منذ ذلك الحين قد أصبحت مشكلة سلام بين الدول المتجاورة .

إن فقه القانون الدولى ملىء بالنظريات عن الاعتراف بالدول وطبيعته المنشئة أو المقررة أو المختلطة ، وبأثاره الملزمة فيها بين الدول المعترفة . ولكن ليس فى فقه القانون الدولى ولا فى قواعده ولا فى تطبيقاته ما يجعل لاعتراف دولة بدولة ثانية أثراً ملزماً لدولة ثالثة لم تعترف بها . إذ ان القاعدة الأساسية التى يقوم عليها كل بناء القانون الدولى هى أن الدولة لاتلتزم إلا بارادتها الخاصة . فما الذى يعنيه اعتراف كثير من الدول بإسرائيل ؟ ... يعنى أن تلك الدول قد أصبحت ملتزمة بارادتها بأن تعامل إسرائيل كدولة مادامت قائمة ، ولا يعنى شرعية قيام اسرائيل على الأرض العربية المغتصبة لأن القرارات التى تأخذها الدول ، كا يعرف كل الذين يعلمون المبادىء الأولية فى القانون الدولى ، غير قابلة بعرف كل الذين يعلمون المبادىء الأولية فى القانون الدولى ، غير قابلة لإحداث أثر مشروع خارج نطاق الاقليم الذى تنصب عليه سيادتها .

ومادامت الدول التى اعترفت بإسرائيل ليست ذات سيادة على اقليم فلسطين فان اعترافها يضفى الشرعية على تعاملها مع إسرائيل ، ولكنه لايضفى الشرعية على دولة اسرائيل ذاتها . لايحول الاغتصاب الى عمل مشروع . ان هذا يقع خارج نطاق مقدرة الدول وهي تمارس سيادتها ، لا لأننا نريد ذلك . ولكن لأن تلك هي أحكام القانون الدولي الذي يحتجون به كثيراً . أكثر من هذا أن الإعتراف بدولة إسرائيل لايتضمن الالتزام بالحافظة على وجودها . وإلا لكان الاعتراف المشروع دولياً عملية غير مشروعة .

ومن هنا ندرك كم هى زائفة المقولة التى يهمس بها البعض ويهددنا بها الآخرون: مادامت الدول قد اعترفت بوجود إسرائيل فإنها لن تسمح بزوالها أبداً. فيوم أن تزول دولة إسرائيل يصبح الاعتراف السابق بوجودها غير ذى مضمون ويسقط. قد تدافع دولة أو أخرى عن وجود إسرائيل ولكن هذا لن يكون أثراً ملزماً من آثار الاعتراف بها. سيكون حماية لمصالحها أيا كان مضمون تلك المصالح.

إن اعتراف كثير من الدول ، اذا ، باسرائيل لم يحل مشكلة فلسطين ، ولكنه كان حلا لمشكلات التعامل بين تلك الدول وبين إسرائيل . وبالتالى فإن المشكلة ، كا هي على حقيقتها ، ماتزال قائمة بالرغم من الاعتراف بدولة إسرائيل .

أما عن هيئة الأمم المتحدة فإن مبادئها الأساسية الواردة فى المواد الأولى من ميثاقها تنكر الشرعية على الاستيلاء على الأرض بالقوة . وعندما قبلت هيئة الأمم المتحدة اسرائيل عضوا فيها ، قبل أن تجف دماء المذابح في الأرض المغتصبة . لم يكن الأعضاء الذين قبلوا يفعلون شيئاً أقل من خيانة ميثاقها . وخيانة الميثاق ليست ملزمة لمن قبلوا الميثاق .

نريد أن نقول إنه بحكم ميثاق هيئة الأمم ذاتها ليس لأعضائها ولو مجتمعين أن يخالفوا ميثاقها ، وعندما يخالفونه تكون قراراتهم غير مشروعة طبقاً للميثاق ذاته فهى ليست حجة على الدول التي قبلت أن تكون أعضاء في هيئة الأمم المتحدة على أساس الالتزام المتبادل بالميثاق . هذا كله بدون حاجة إلى إثارة مالابد أن يعرفه العالمون بميثاق هيئة الأمم المتحدة ، من

الذى وضعه ، وكيف وضع ، وفي أية ظروف دولية وضع ، وماهى المصالح « الحقيقية » التى وضع لحمايتها . وبدون إثارة مايعرف حتى النين لايقرأون ولايكتبون من أن هيئة الأمم المتحدة التى قبلت إسرائيل وماتزال ترفض الصين ليست إلا أداة في يد من يملك القوة فيفرض بها القرارات الدولية .

والغريب أنه بينا يتردد الزعم في أطراف الأرض جميعاً بأن إسرائيل وجدت لتبقى ، وبأن مشكلة اغتصاب الأرض العربية قد حلت منذ اعتراف المجتمع الدولى بوجود إسرائيل ، يعرف الصهاينة قبل غيرهم أنها ماتزال قائمة لم تحلها اعترافات الدول فيقاتلون منذ سنة ١٩٤٨ حتى سنة ١٩٦٧ . ويتشبثون بالأرض التى احتلوها أخيراً في مواجهة كل الضغوط الدولية من أجل الاعتراف بوجودهم على الأرض التى اغتصبت أولاً ، من أجل فرض هذا الاعتراف بالقوة على الأمة العربية .

هل تتغير حقيقة مشكلة فلسطين فيا لو اعترفت بإسرائيل إحدى الدول العربية ، أو الدول العربية مجتمعة ، أو شعب فلسطين نفسه ممثلاً بدولة مصنوعة أو بدون دولة ؟ .

أبدآ.

وهذا ينقلنا إلى الجانب « الداخلي » من المشكلة كا نفهمها على ضوء نظريتنا القومية .

نعرف أن « المميز الأساسى للأمة عن الجماعات الإنسانية السابقة عليها هو عنصر الأرض الخاصة المشتركة . الخاصة بالجماعة البشرية المعينة دون غيرها من الجماعات الإنسانية الأخرى المشتركة فيا بين الناس فيها » . بقى أن نعرف الموقف القومى من مشكلة فلسطين كا يحدده كون الأرض العربية « مشتركة » فيا بين الشعب العربى ، أنه يحدده من ناحيتين :

الناحية الأولى : لما كانت الأمة العربية تكويناً تاريخياً فان اشتراك الشعب العربي في الوطن العربي هو مشاركة تاريخية بين الأجيال المتعاقبة . وهذا يعنى أنه ليس من حق الشعب العربي كله ، من الخليج إلى الحيط ، ولو

كان ممثلاً فى دولة الوحدة أن يتنازل عن أرض فلسطين أو يقبل الوجود الصهيونى على الأرض المغتصبة . إنه بهذا يتصرف فيا لا يملكه وحده لأنه ملك مشترك بينه وبين الأجيال العربية القادمة . ولو فعل لما كان ما يفعله حجة على الأجيال القادمة من الشعب العربى .

الناحية الثانية :أنه لما كانت الأرض العربية شركة بين الشعب العربى فليس من حق أى جزء من الشعب العربى ولو كان شعب فلسطين نفسه أن يتنازل عن أرض فلسطين أو يقبل الوجود الإسرائيلى على الأرض العربية المغتصبة . إنه بهذا يتصرف فيا لايملكه وحده لأنه ملك مشترك بينه وبين باقى شعب الأمة العربية . ولو فعل لما كان مافعله حجة على الشعب العربي .

إن هذه الناحية الثانية أكثر واقعية من الناحية الأولى . إذ ان دولة الموحدة لاتكتمل وجوداً مادامت أرض فلسطين مغتصبة ولو شملت باق الوطن العربى . وإنما أردنا أن ندفع بالفروض إلى نهايتها لنؤكد بأوضح مايكن عدم شرعية التنازل عن أرض فلسطين أياً كان الجانب « العربى » المتنازل ، ولو كان جيلاً كاملاً من الشعب العربى تمثله وتنوب عنه دولة واحدة تعترف بالوجود الإسرائيلى على أرض فلسطين .

إن أى جزء من الشعب العربى ممثلاً فى دولته أو الشعب العربى كله ممثلاً فى دولة واحدة ، أو شعب فلسطين ممثلاً فى دولة أو بدون دولة ، يعترف بدولة إسرائيل لن يفعل بهذا شيئاً أكثر من إلزام نفسه بالتعامل معها كدولة ، ولكن مشكلة الأرض المفتصبة ستبقى قائمة يحلها حلها الصحيح باقى الشعب العربى ولو اقتضى الأمر تصفية المعترفين ، أو يحلها حلها الصحيح جيل قادم من الشعب العربى يصحح خيانة جيل سبقه ، ولن يستطيع أحد أن يحتج على الذين يتصدون لاسترداد الأرض المفتصبة بالاعتراف الصادر من غيرهم أو بالاعتراف السابق على وجودهم ، لأنهم كشركاء فى الأرض العربية شركة تاريخية غير ملزمين بما فعله أو يفعله شركاؤهم الآخرون .

مشكلة فلسطين ، إذا ، لن تحل بالاعتراف بدولة إسرائيل يأتى من أى جانب عربى لأنها مشكلة أرض مفتصبة ، لا من أى جيل من الشعب العربى يلكها وحده فيلك التصرف فيها ، ولا من أى جزء من الشعب العربى يلكها وحده فيلك أن يتنازل عنها ، بل مفتصبة من الأمة العربية وأجيالها المتعاقبة . ومن هنا ندرك جسامة خطأين متداولين في طرح مشكلة فلسطين .

الخطأ الأول: هو الزع بأن العدوان الصهيوني موجه ضد دولة عربية أو بضع دول عربية ، وبالتالي تكون المشكلة قائمة بين إسرائيل وبين تلك الدولة أو الدول . صحيح أن الصهيونية المعتدية عندما استولت على الأرض العربية كانت الأرض التي اغتصبتها جزءا من إقليم (شبه) الدولة التي كانت قائمة في فلسطين تحت الانتداب البريطاني . وعندما اعتدت إسرائيل مرتين سنة ١٩٥٦ وسنة ١٩٦٧ ، ومرات عدة فيا بينها ، اصطدمت بالدول العربية القائمة على الأرض المعتدى عليها . وأنها ان تتوسع أكثر تصطدم بدول عربية أخرى لم يدركها العدوان بعد . هذا صحيح لأن الأرض التي اغتصبتها الصهيونية أو احتلتها إسرائيل لم تكن خالية من البشر ومن الدول .

وأن الأرض العربية التى حددتها لتكون وطناً لدولة إسرائيل مابين الفرات والنيل ليست خالية من البشر ومن الدول ، ويثير كل هذا مشكلات جديدة مابين إسرائيل والدولة أو الدول العربية المعتدى عليها . مشكلات الاستقلال والأمن وضان الحدود . وتضاف تلك المشكلات إلى قائمة المشكلات القومية على أساس أن كل مشكلة في الأمة العربية هي مشكلة قومية . صحيح أيضا أنه كلما تحرر الشعب العربي في أية دولة عربية من قيود الاستعار والاستبداد والاستغلال ، وكلما غت مقدرة الشعب العربي في أية دولة عربية على التقدم الاجتماعي ، انتبهت الصهيونية الى الخاطر المقبلة التي تتعرض لها مخططاتها فيا لو سمحت لذلك النمو أن يبلغ غايته . أولاً : لأنه بقدر مايتحرر الشعب العربي بقدر مايستطيع أن يجل مشكلة فلسطين . وثانياً : لأن محاولات التقدم ولو في ظل الإقليية لن تلبث أن تعلم الجادين وثانياً : لأن محاولات التقدم ولو في ظل الإقليية لن تلبث أن تعلم الجادين

فعلاً في ممارسة التنبية أنهم يفتقدون الامكانيات المادية والبشرية الوفيرة المتاحة في الأمة العربية وأن « التقدم لايقوم على أساس التجزئة » عندئذ يعرفون أن مشكلة فلسطين هي مشكلة تخلف وأن الوجود الإسرائيلي قيد ثقيل على محاولات التقدم الاجتماعي فيواجهون دولة الصهيونية بالإرادة التي لاتهزم: إرادة التقدم الاجتماعي ، وثالثا: لأن التنبية في ظل التحرر توفر أفضل إمكانيات التحرير ، ومن هنا لايكون غريباً مانلاحظه من أن مشكلة فلسطين تزداد حدة كلما تحققت في الوطن العربي خطوة تحريرية .

وأن الصراع ضد الصهيونية يصبح أكثر شراسة كلما تحققت خطوة تقدمية . وأن قواها العربية تفرز وتتبلور . رويداً رويداً ، في القوى القومية التقدمية . ألم نر كيف أنها الآن سنة ١٩٧١ أكثر حدة من سنة ١٩٤٨ . وأن اسرائيل قد أصبحت أكثر شراسة من ذى قبل . وأنها تدخر قوتها الضاربة وتعدها وتستعملها لهدم كل تقدم بناء في الجمهورية العربية للتحدة ، حيث يعيش ثلث الأمة العربية ، وحيث تقوم أكثر الجهود جدية في البناء الاجتاعي . ويبدو أن الأمر من تتابع العدوان وتوقيته كا لو كان الاسرائيليون يضعون خطط الهدم على أساس خطط التنمية في الجمهورية العربية المتحدة . عدوان يهدم ، ثم فترة ليتفرغ فيها الشعب العربي لإعادة البناء ويبذل في كل هذا مايتجاوز طاقته من تضحيات بشرية ومادية ومالية ، وعندما يقارب البناء مرحلة الإثمار ، أى في تلك اللحظة المنتقاة ومالية ، وعندما يقارب البناء مرحلة الإثمار ، أى في تلك اللحظة المنتقاة ويأتي عدوان إسرائيلي جديد ليهدم .. وهكذا .

ألم نركيف تحول الصراع منذ سنة ١٩٦٧ من معركة تهزم فيها القوات أو تنتصر ثم تنفض إلى سباق حياة أو موت بيننا وبين إسرائيل ولم تستطع إسرائيل ـ هذه المرة ـ أن تضرب ثم تعود فتسرح قواتها وتعد نفسها لجولة قادمة . بل اضطرت للبقاء في ساحة المعركة والدفاع حتى الموت عن وجودها بأن تفرض حتى الموت ذلك الوجود والاعتراف به قبل أن تكل القوى التقدمية في الوطن العربي مسيرتها التقدمية .

كل هذا صحيح وواقعي .

ولكنه يقوم على مستوى أسلوب الصراع الذى تثيره مشكلة فلسطين . إنها مشكلات ولدتها المشكلة الأصلية ، تنصب مضامينها على متطلبات الصراع وعدة النصر فيه . فهو لايطغى على مشكلة فلسطين ولايغير من حقيقتها ولايقوم بديلاً عنها . ولو كانت إسرائيل تعلم ، أو حتى تتوهم . أن التقدم الاجتماعي في أية دولة عربية ، لن يبنى لها من بين مايبنى ، القبر الذى تدفن فيه ، لما همها في كثير أو قليل أن تقوم بجوارها دولة نامية تتبادل معها السلع والخدمات والخيرات . أو لما بلغ اهتمامها حد القتال لهدم البناء التقدمي في الدول العربية .

إنما هي تهدم لأنها تعلم أن ذلك البناء أحد أساليب النصر في الصراع الذي تثيره مشكلة فلسطين . وهكذا تبقى مشكلة فلسطين ، كا هي ، مشكلة اغتصاب الأرض العربية بصرف النظر عن الدولة أو الدول التي كانت قائمة ، والقائمة ، والتي قد تقوم على تلك الأرض . ذلك لأن الأرض التي تقوم عليها الدول العربية ليست أرضاً خاصة بتلك الدول أو بشعوبها . إن للشعب العربي في كل دولة حقاً مشتركاً بينه وبين باقي الشعب العربي خارج حدودها السياسية . ومن هنا لانستطيع أن نفهم ، من الموقف القومي ، كيف يمكن السياسية . ومن هنا لانستطيع أن نفهم ، من الموقف القومي ، كيف يمكن أن يكون اغتصاب أو احتلال أية أرض عربية هو مشكلة «خاصة » بين المعتدين وبين الدولة أو الدول العربية التي تلقت ضربة العدوان . فلا نفهم أن يكون اغتصاب الأرض العربية سنة ١٩٤٨ واحتلال مزيد من الأرض والمياه الاقليمية في سنتي ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ ومابينها مشكلات إقليمية قائمة بين إسرائيل والدول العربية « المعنية » كا يقولون .

وعندما لانفهم المشكلات على هذا الوجه الزائف نرفض - من ناحية - أن تتنازل أية دولة عربية عن أرض فلسطين المفتصبة سنة ١٩٤٨ فنعترف بإسرائيل ولو في مقابل استردادها للأرض المحتلة سنة ١٩٦٧ . - ونرفض من ناحية ثانية - أن تتنازل أية دولة عربية عن ذرة من الأرض التي تقوم عليها اسرائيل ولو في مقابل استرداد مايتبقى من أرض محتلة . ونرفض - من ناحية ثالثة - أن تكون مسئولية تحرير الأرض المحتلة والأرض المغتصبة واقعة على عاتق جزء من الشعب العربي دون الشعب

العربى كله من الحيط إلى الخليج . كما نرفض أن تساوم بعض الدول العربية على جزء من الوطن العربى لتسترد جزءاً منه ، نرفض أن يهرب جزء من الشعب العربى من المعركة ليتحمل جزء منه مسئولية الأمة العربية كلها .

مشكلة فلسطين إذا مشكلة قومية وليست مشكلة إقليمية .

وإذا كان الصهاينة وحلفاؤهم يزعمون ولايكفون عن ترديد مزاعمهم بأن مشكلة فلسطين هي مشكلة حدود آمنة واعتراف متبادل بين إسرائيل وجاراتها من الدول العربية ، فذلك مايقوله المعتدون وحلفاؤهم ليكسبوا به جولة الصراع حول وجود إسرائيل ، وليبدأوا بعده مراحل بناء دولة الصهاينة ، حرباً حرباً ، مابين الفرات والنيل .

وعندما ننزلق نحن فننسى أن مشكلة فلسطين هى مشكلة اغتصاب أرض فلسطين (أليس هذا بدهياً ؟ .. ) ونطرحها كا لو كانت مشكلة توسع على حساب دولة أو أكثر من الدول العربية نكون قد سلمنا للصهيونية بما اغتصبت من الأرض العربية قبل سنة ١٩٦٧ ، وعندما ينسى الاقليميون الأمة العربية التى ينتمون إليها والواقع القومى الذى تشور فيه المشكلة ويرددون كالببغاوات العجاء أن لكل دولة «عربية» شعبها الخاص وأرضها الخاصة وتاريخها الخاص ومصيرها الخاص ... ويناقضون القومية بالإقليمية ، يناقضون الكل بالجزء ، يناقضون الشامل بالمحدود ، يناقضون العام بالخاص ، فيفتعلون بكل هذا تناقضات غير قائمة ، إنما يخفون التناقض المحقيقي القائم بين الشعب العربي والوجود الإسرائيلي ، وينتصرون فيه المسهيونية وحلفائها بترديد دعاواهم الزائفة . إذ عندما ينحرفون إلى المواقع الإقليمية ، ويزعمون أن لكل دولة عربية وجوداً ومصيراً خاصاً المواقع الإقليمية ، ويزعمون أن لكل دولة عربية وجوداً ومصيراً خاصاً مستقلاً يواجهون بأن الاستقلال علاقة ذات طرفين . استقلال بالنفس عن الغير .

والغير هنا هو شعب فلسطين وأرضه المغتصبة . ويصبح تدخلهم فى مشكلة فلسطين تجاوزاً لاستقلالهم واعتداء ، أو تطفلاً ، على استقلال الآخرين يستحق الردع أو يستحق السخرية . ويسخر العالم كله فعلاً من

الذين يدعون أنهم مستقلون بوجودهم ومصيرهم عن فلسطين ثم لايتركون فلسطين لمصيرها . وعندما تطرح مشكلة فلسطين على الدين يرددون المنطلقات الإقليمية لايكون أمامهم إلا الاحتكام إلى القواعد الدولية التي تنظم علاقة الجوار فيا بين الدول: الاعتراف المتبادل ، وتبادل التمثيل السياسي ودعم الصداقة .. أو على أقل - قبول حماية الدول لحدود دولهم لتضيع أرض فلسطين الواقعة خارج تلك الحدود . فهل يقبلون ماتنتهى إليه منطلقاتهم أم هي أخطاء غبية ؟ .

الخطأ الثاني :المتداول فيا يطرح عن مشكلة فلسطين ليس إلا « تطبيقاً خاصاً » للخطأ الأول . إنه الزعم بأن مشكلة فلسطين هي مشكلة خاصة بشعب فلسطين . يقولون إن شعب فلسطين هو الذي كان يعيش على الأرض المفتصبة . وهو الذي طرد منها . وهو الذي مايزال مشرداً « بدون أرض وبدون هوية ». وهو الذي سيعود إلى الأرض عندما تسترد . فهي مشكلته الخاصة . هل يستطيع أحد أن ينكر أن أغلب الذين كانوا يعيشون على الأرض المغتصبة هم الذين طردوا منها بالأمس . المشردون خارجها اليوم ، العائدون إليها غداً ؟ .. لا أحد . إن احتجوا بالواقع غير المنكور ترسى القومية له أسسه العقائدية « إن وحدة الوجود القومي تعني اختصاص الشعب بالوطن . ولما كان الشعب امتداداً من البشر على الأرض فإن وحدة الوجود القومى لاتتناقض ولاتلغى ولاتنفى ولاتحول دون إقامة جزءمن الشعب على جزء من الوطن . فتلك هي المارسة الفعلية التي تجسد وحدة الوجود القومى » . عودة المطرودين المشردين إلى الأرض المغتصبة ليست - إذن - مجرد استرداد للمزارع والمصانع والمتاجر والمنازل ، ليست مجرد عملية إنقاذ لسكان الخيمات ، إنها أكثر من هذا عمقماً وضرورة . إنها المهارسة الفعلية التي تجسد وحدة الوجود القومي .

ومع هذا فليست مشكلة فلسطين مشكلة « خاصة » بشعب فلسطين . إذ ان هذا هو الوجه الثانى من عملة الإقليمية الزائفة فحيث لاتتوافر لهم شجاعة الكشف عن الوجه الخاص بهم ليقولوا إن مشكلة فلسطين ليست مشكلتنا الخاصة ، يكشفون الوجه الآخر فنقرأ « مشكلة فلسطين هي مشكلة

خاصة بشعب فلسطين » ويسترون هذا الخداع بأكثر الصيغ عطفاً على شعب فلسطين : رفع الوصاية عن شعب فلسطين ، عدم التدخل في شئون شعب فلسطين ، حق تقرير المصير لشعب فلسطين ، الحقوق « القومية » لشعب فلسطين . التحالف مع شعب فلسطين ، بطولة شعب فلسطين ... إلى آخر تلك الصيغ الزائفة مها تكن عاطفية . إذ ان حصيلتها النهائية أن اذهب شعب فلسطين وربك فقاتلا انا هنا قاعدون .

عندما يصدر هذا كله أو بعضه من الاقليميين الذين لم يطردوا ولم يشردوا من أرض فلسطين ولن يعودوا إليها ولو كانت خالية من إسرائيل يكون مفهوماً تماماً. أنها الإقليمية الهاربة من الصراع من أجل استرداد أرض لاتعتبرها أرضها ، المتطلعة إلى الإفلات من مشكلة لاتعتبرها مشكلتها . والتى لامانع لديها في كل الحالات أن يقبل المطرودون التعويض بدلاً من العودة . أن يبيعوا أرض الوطن لمن يستطيع أن يدفع الثمن ، ثم تبقى إسرائيل .

أما أن يصدر هذا كله أو بعضه من المطرودين المشردين أنفسهم فذلك أمر غريب مريب . أن يقول . المطرودون المشردون من الأرض المغتصبة إن مشكلة فلسطين هي مشكلة خاصة بشعب فلسطين لايفعلون شيئاً سوى ابتلاع الطعم المسموم الذي ألقته الإقليمية في أفواههم . ويكون عليهم أن يتمثلوا نتائجه القاتلة حتى النهاية : الساح للاقليميين بالهروب من يتمثلوا نتائجه القوميين عن الإسهام في المعركة ، ومحاولة استرداد الأرض المخاصة بهم من مواقعهم في الأرض التي تخص غيرهم .

وعندما يواجهون الإقليمية الخاتلة تقول لهم استردوا أرضكم كا تشاءون ولكن لاتمسوا سيادتنا على أرضنا . وتدفعهم بالعطف والخادع أو بالقوة الغاشمة الى أن يقبلوا جزءاً من الأرض المغتصبة ليقيموا عليها « دولة فلسطينية » تكون بمجرد قيامها اعترافاً حياً بدولة إسرائيل .. حينئذ سيشعرون ببرودة الموت الذي دفعتهم اليه الاقليمية . فهل يقبلون ماتنتهي إليه منطلقاتهم أم هي أخطاء غبية .

ليس ثمة أمة تخلو من الخونة . ولكنا لانستطيع أن نسند الخيانة إلى أى عربى لانملك على خيانته دليلاً غير قابل للشك . فقد علمتنا القومية أن

مصيرنا مرتبط بمصير أبناء أمتنا حتى الأغبياء منهم والخطئين . فلنقل إذن إنهم لايقبلون ماتنتهى اليه منطلقاتهم . كل هؤلاء الذين يشوهون مشكلة فلسطين ، أو أغلبهم ، فيطرحونها كا لو كانت مشكلة دينية ، أو مشكلة نظم اجتاعية ، أو مشكلة دولية ، أو مشكلة اقليية ... لايقبلون الوجود الإسرائيلي في فلسطين ويجتهدون ـ بحسن نية ـ لحل مشكلة لم يفهموها فها قومياً فلم يفهموها فهما صحيحاً ، فتأتى الحلول الخاطئة . إنهم إذن يخذلون أنفسهم وتلك قمة الغباء .

ألا يقولون جميعاً ان مشكلة فلسطين مشكلة « عربية » ويستغيثون بالمائة مليون عربي بدون أن يقولوا إنها مشكلة « قومية » ثم لايفطنون الى أن العروبة التي لاتعنى الانتاء الاجتاعي والمصيري إلى الأمة العربية هي كلمة « فارغة » من أى مضمون لايقوم عليها التزام بغاية . ألا يقولون انه صراع ديني ولايفطنون إلى أن الوطن العربي هو مصدر الأديان وأن حركة التقدم العربي في تاريخها الطويل قد جمعت الأديان جميعاً . ألا يتذكرون أن الصهيونية قد اعتدت أولا والنظم العربية عميلة للاستعار ، واعتدت ثانياً والنظم العربية متحررة ، واعتدت أخيراً والنظم العربية تقدمية ، وفي كل مرة كانت تستهدف الأرض لتخليها من البشر ثم يقولون انه صراع بين النظم الاجتماعية ؟ .. ألا يعرفون أن الدول الاستعارية هي التي كانت وماتزال تصنع القرارات الدولية ، بالقوة ، ومع ذلك يحتجون بالقرارات الدولية ؟ .. ألا يعلمون أنه عندما وضعت الصهيونية مخططات إقامة دولتها على الأرض العربية واختارت فلسطين بداية في مؤتمر بال سنة ١٨٩٧ لم تكن ثمة أية دولة عربية قائمة في الوطن العربي ، لا في فلسطين ولا في غير فلسطين ، بما تعنيه الدولة من سيادة على الأرض ، بل كان الوطن العربي إما جزءا من الدولة العثمانية وإما أجزاء يحتلها المستعمرون الأوروبيون ، ثم يزعمون أن الصهيونية تقصد بالعدوان هذى أو تلك من الدول العربية ..

ألا يرون أن « المهارسة » الفعلية للصراع بين الشعب العربى والحركة الصهيونية حول الأرض المغتصبة فى فلسطين يثبت أن مشكلة فلسطين مشكلة قومية ، فتدخل حلبة الصراع الذى تثيره أجيال متعاقبة من الشعب

العربى ، من كل مكان فى الـوطن العربى ، من كل دين ، من كل طبقة ، من كل دولة ، بدون توقف على القرارات الدولية .. ولا يسمح الصراع ذاته لأى جيل عربى ، أو أى جزء من الشعب العربى ، أو أية « طبقة » أو أية دولة أن تهرب من حلبته فيقتحم العدوان الصهيونى وآثاره الخربة كل مكان فى الوطن العربى لا يمنعه الهرب ولا تصده القرارات الدولية ؟ .. فلماذا هذا الاصرار الغبى على إنكار القومية وهى العلاقة الوحيدة التى تفسر المارسة وتبررها وتمكننا من النصر فيها فلا تخذلهم ولا تهزم غايتهم إن كانوا ـ حقاً ـ لا يقبلون الوجود الإسرائيلى فى فلسطين ؟ ..

إن كان كل هذا غائباً عن « فطنة » الذين يشوهون مشكلة فلسطين ، وعجز الموقف القومى عن أن ينبههم إلى مايخذلون به أنفسهم فلعلهم ينتبهون إليه عندما يعرفون الموقف الصهيوني من مشكلة فلسطين . لعلهم ، إن كانوا عاجزين عن تحديد مواقفهم « عقائديا » من مشكلة فلسطين أن يأخذوا الموقف المضاد لأعدائهم بعد أن يعرفوه ، ولو عرفوه ثم أخذوا منه موقفاً مضاداً لوجدوا أنفسهم في الموقف القومي وان كانوا قد وصلوا إليه كرد فعل لا كفاعلين .

### ٣ ـ الموقف الصهيوني:

نشأت الصهيونية في أوروبا نتيجة عدة عوامل متفاعلة .

أولها :أن « التوراة » التى يتداولها اليهود ، وهي كتاب ظهر لأول مرة في عهد الملك يبوشا بعد وفاة موسى بن عمران بسبعة قرون كاملة ( سفر الملوك الشانى ، اصحاح ٢٢) علمت وتعلم اليهود أنهم « شعب الله الختار » ، وتضعهم في موقع العزلة الممتازة من الشعوب الأخرى .

وتسند التوراة هذا الاختيار الى اعجاب الله بقوة يعقوب ، ولذلك تحدد لليهود مضمون امتيازهم على الآخرين بأنهم أقوى من غيرهم ، ذلك لأن الله قد اختارهم وأسمى يعقوب ، جدهم الأعلى ، باسم « اسرائيل » على أثر مصارعة جسدية قامت بين يعقوب وهو في طريقه إلى أرض كنعان وبين الله ذاته ، لم يهزم فيها يعقوب فأعجب به الله وباركه واختاره ( سفر التكوين

٣٢٢ آية ٢٥ - ٢٩) وهكذا استقر في أذهان أجيال متعاقبة من اليهود «ايمان» بأنهم شعب قوى ممتاز اختاره الله فاختصه برعايته دون البشر أجمعين . وحذره من الاختلاط بالشعوب الأخرى حتى لاتلوث نقاءه . «إنى أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك . لاتقطع معهم أو مع آلهتهم عهداً . لايسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطىء » (سفر الخروج ، المحاح ٢٢ آية ٢٢ ، ٢٢ ) . وقد أدت تلك الأساطير القبلية إلى أن أصبحت اليهودية ، بالنسبة إلى المتدينين من اليهود ، تتضمن « عنصرية » مقدسة تجمعهم على عداء « مقدس » للشعوب .

ولم يكف كهنة اليهودية عن تغذيتها بحيث أصبحت القيم اليهودية ذات حدين ، فبينها تفرض على اليهود التزامات وثيقة بالتضامن الاجتاعى فيا بينهم تبيح لهم أن يعاملوا الشعوب الأخرى بدون قيد أخلاقي أو اجتاعى . قال حكاء صهيون : « اضربوهم وهم يضحكون . اسرقوهم وهم لاهون . قيدوا أرجلهم وأنتم راجعون . ادخلوا بيوتهم واهدموها . تسللوا إلى قلوبهم ومزقوها » . أما « بهو » الاله الخاص ببنى اسرائيل فقد وعد شعبه الختار بأن يقوده « إلى مدن عظيمة لم تبنها ، وبيوت عملوءة كل خير لم تملأها ، وآبار محفورة لم تحفرها ، وكروم زيتون لم تغرسها» ، ( سفر التثنية اصحاح آية ١١ ) .

وتكمل الأساطير البناء الاجتماعي القبلي فتقدم إلى اليهود وحدة الأصل لتؤدى وظيفتها في التضامن الاجتماعي الداخلي فتقول ان كل اليهود، في كل مكان من الأرض، ومن أي جنس، وأي لون، هم سلالة الأسباط الاثني عشر أبناء يعقوب (إسرائيل) بن اسحاق بن إبراهيم، ووحدة الرمن (الطوطم) في جبل صهيون الذي دارت فوقه المصارعة التي أثبتت قوة إسرائيل (يعقوب) التي لاتقهر.

إننا نتعرف فى كل هذا على خصائص الطور القبلى الذى مرت به كل المجتمعات: الآله الخاص، والأصل الواحد، والتضامن الداخلى، والعدوان الخارجى، وتمجيد القوة. وهو طور كان سائداً فى جميع أنحاء العالم يوم أن ظهرت التوراة لأول مرة فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد. وعلى هذا فإن اليهود لم يكونوا بدعة قبلية لا فى تكوينهم ولا فى أساطيرهم يوم أن

كانوا طرفاً فى الصراع القبلى الذى كان يدور فى كل مكان من الأرض والذى انتصروا فيه مرات وانهزموا فيه مرات ثم انتهى بهزيمتهم النهائية عسكرياً. بالغزو الروماني وفكرياً بظهور المسيحية.

ثم جاءت مرحلة الاستقرار على الأرض بالفتح الإسلامى فدخلت بقايا القبائل اليهودية في شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط مع غيرها من القبائل والشعوب الأخرى ، مرحلة التكوين القومى وأصبحوا عرباً . ولعل مثل هذا التطور أن يكون قد حدث في كل مكان عاش فيه اليهود ، إلا أوروبا .

ففى أوروبا عاش اليهود قرونا منعزلين فى أحياء مقصورة عليهم عرفت باسم « الچيتو » حتى نهاية القرون الوسطى . ولم يكن أى « چيتو » الا مجتماً قبلياً مغلقاً على أصحابه حبس تطور الجماعات اليهودية فى أوروبا عند الطور القبلى لايتجاوزونه . وكان مرجع ذلك الى أن اليهود فى أوروبا كانوا محاصرين بتعصب كنسى يظن أن له عند اليهود ثأراً قديماً : صلب المسيح . من أجله طردهم فيليب أوجست من مملكته . ومن أجله أمر البابا أنوسنت الثالث بأن يميز اليهود بعلامات توضع على ملابسهم . ومن أجله أحرقت كتب اليهود فى الميادين العامة . وقد يكون وراء كل هذه الأساطير ذلك السلاح الاستغلالي الفتاك الذي يجيده اليهود : الربا .

فبينا كانت الكنيسة تحرم الربا ، كانت اليهودية تأخذ منه موقفها القبلى ، فهى تحرمه فيا بين اليهود وتبيحه إذا كان ضحيته غير يهودى ، وعن طريقه مول اليهود في أوروبا أمراء الاقطاع في حروبهم التي لاتنتهى وفي ترفهم السندى لايشبع فسيطروا عليهم وسيطروا على الشعوب من خلالهم وكان رد الفعل تحديد إقامتهم في أماكن خاصة وتحريم كثير من أنواع النشاط المنتج عليهم .

أيا ما كان الأمر فإن اليهود في أوربا ظلوا حتى نهاية القرون الوسطى في الطور القبلى بكل خصائصه التي عرفناها . ثم جاءت الشورة الليبرالية فأطاحت بالتعصب الكنسى . وأنهت قضية الثأر القديم ، بل وأدت ، على

المستوى الدينى ذاته ، إلى لقاء بين المسيحية واليهودية فى المذهب البروتستنتى ، وتجسد كل هذا فى إعلان حقوق الإنسان الذى أصدرته الثورة الفرنسية التى حرصت على إلغاء كلمة الدين من أية وثيقة دستورية ، وكانت فى كل هذا نموذجاً للثورات التحررية التى عمت أوروبا وأنهت عهد الاقطاع .

وهكذا ، بعد تخلف حضارى طويل ، فتح باب التطور واسعاً أمام اليهود ليغادروا الطور القبلى ويندمجوا فى الجمعات الأوروبية التى يعيشون فيها . وقد غادرته الكثرة الغالبة منهم خاصة فى أوروبا الغربية حيث أصبحوا أفراداً عاديين فى مجمعاتهم ، وتخلفت عن الركب الحضارى قلة قبلية متناثرة فى أوروبا الشرقية المتخلفة بدورها . وقد كان من الممكن أن ينتهى الأمر بتلك القلة إلى أن تتطور وينتهى عهد العصبية اليهودية لولا أن الليبرالية التى جاءت بالتسامح الدينى فى ظل « الإخاء والحرية والمساواة » قد جاءت أيضا بالنظام الرأسمالى . بقانون المنافسة الحرة وإطلاق الأفراد من أى التزام من قبل المجتمع الذى ينتمون اليه . ثم بعدم تدخل الدولة فى النشاط الفردى على أساس أن « مصلحة المجتمع ستحقق حما وتلقائياً من خلال تحقيق كل فرد مصلحته » بحكم القانون الطبيعى . وأخيراً بإباحة الكذب والفش والخديمة والتعسف والربا والغبن والإكراه الاقتصادى والأدبى طبقاً للقاعدة والقانونية الليبرالية الشهيرة : « القانون لايحمى المففلين » . فأتاحت الرأسمالية للعنصرية اليهودية المتخلفة أوسع الفرص لتجد ـ ايجابياً ـ عداءها الرأسمالية للعنصرية اليهودية المتخلفة أوسع الفرص لتجد ـ ايجابياً ـ عداءها المقبلي « المقدس » للشعوب بوسائل أصبحت مشروعة فى ظل الليبرالية .

وتحول كل « چيتو »إلى وكر تآمر وتخطيط وتعبئة نشيط ومعاد لكل ماهو ليس يهودياً . وانطلقت العنصرية اليهودية بذهنية « المؤمنين » بامتيازهم في مجتمعات يرفضون الانتاء إليها في نظم تبيح لهم الاستغلال ، ليفرضوا سيطرتهم على الشعوب بكل الوسائل . ولم يكن غريباً أن ينتهى كل هذا إلى أن يصبح اليهود في المجتمعات الرأسالية هم سادة « إلمال » المسيطرين على أرزاق الناس من خلال البنوك . إن هذا أمر جدير

بالتأمل . لماذا يفضل اليهودى عنصر المال ليكون مجال نشاطه وأداة سيطرته كا لوكان مثله الأعلى هو « تاجر البندقية » ؟ ...

ألأن تلك هي الصنعة التي احتكروها فأتقنوها في ظل الاقطاع؟ أم لأن عنصر المال هو، في التحليل الاخير، مناط السيطرة في الاقتصاد الرأسالي ؟ ...أم لأن « الفائدة » أكثر ضاناً من « الربح » ؟ .. قد يكون السبب واحدا أو أكثر من هذا كله، وقد يكون هذا كله مجتمعاً في تقاليد «حرفية » كا كان الأمر بالنسبة إلى الصناعات الأخرى في ظل الاقطاع حيث تتجمع كل طائفة من الناس حول «حرفة » واحدة يحتكرونها ويتوارثونها، ولكنه ما بقى بعد انقضاء عهدالحرفيين إلا لأنه يتفق مع العنصرية القبلية الموروثة ،ذلك لأن النظام الرأسالي في نشأته كان نظاماً تقدمياً بالنسبة إلى النظام الاقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا من قبله.

وقد استطاعت الرأسمالية أن تحول الجمعات الأوروبية الزراعية إلى جمعات صناعية وأن ترسى أسس حضارة مادية وعلمية معاً حققت قدراً من التقدم الاجماعي يمثل الجانب الإيجابي البناء من آثارها . ويبدو أن الخلفية المعادية للشعوب التي كانت ثمرة الجمود العنصري الذي تربت عليه أجيال متعاقبة من اليهود في أوروبا ، حالت دون أن يجد اليهود في البناء الاقتصادي وما يصاحبه من تقدم اجماعي ما « يغريهم »

فاختاروا البنوك كأدوات للسيطرة على الجمعات ولم يختاروا «المصانع » لأنها أدوات البناء الاجماعى . وسيختارون بعد ذلك الصحافة والإعلام عندما تصبح أدوات للسيطرة وسيختارون الإرهاب المسلح ويتقنون إستعاله كا أتقنوا استعال المال والصحافة والإعلام في الجمعات التي عاشوا فيها . كل ذلك لسبب بسيط هو أنهم لا يعتبرون تلك مجمعاتهم ليسهموا في بنائها بل يعتبرونها أعداءهم فعليهم بأمر « يهو » أن يسيطروا عليها أو يخربوها . ان هذا يفسر - في انعتقد - الصورة الاوروبية لليهودى الجبان الذليل الخائن .

وليس الجبن وقبول المذلة والخيانة لصيقة بأى دين وعلى وجه خاص ليست واجباً دينياً على اليهود الذين يعلمهم دينهم الشراسة ويجد العدوان ويقيم امتيازهم على القوة الجسدية التى من أجلها اصطفاهم الله شعباً مختاراً. إنما كان الجبن والخيانة وقبول المذلة تعبيراً عن رفض اليهودى مخاطر المفامرة الإيجابية وضريبة الوطنية من أجل المجتمع المرفوض أصلاً. وكان قبول المذلة تحايلاً على الجتمع الأقوى «قيدوا أرجلهم وأنتم راكعون ». ياختصار يلتزم اليهودى قيمه القبلية الخاصة ويرفض الالتزام بقيم الجتمع الذي يعيش فيه فيبدو شاذاً في مجتمعه لأنه يرفض الأندماج فيه . ولا يرى هو في موقفه شذوذاً لأن الانعزال عن « الغرباء » والعداء لهم فضيلة قبلية .

على أى حال ، عندما انتبهت الشعوب الأوروبية إلى الإستغلال الرأمهالى الذى ابتلع أو كاد المكاسب التى كانت مأمولة من وراء ثورات التحرر من الاقطاع والتفتت إلى تلك « الطائفة القبلية » التى تقاوم التطور الحضارى وتجسد الكراهية والاحتقار لكل من لا ينتمى إليها ، وتتآمر خفية فتصنع لها لفات خاصة لا يعرفها غيرها ( البيدش في شرق أوروبا وهي مشتقة من الألمانية واللادنيو في غرب أوربا وهي مشتقة من الأسبانية ) ، وقبل هذا وفوقه تمول النظام الرأسالي وتدير حركته الاستغلالية من مقاعدها في البنوك . وكان للمستغلين الرأساليين من غير اليهود مصلحة لا شك فيها في أن يوجهوا غضب الجماهير المقهورة بعيدا عن النظام الرأسمالي الاستغلالي فأشتركوا بوسائل شتى في تركيز الانتباه على العنصرية اليهودية ، وحملوها وحدها مسئولية الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه الشعوب ،

وهكذا تعاظمت موجة كراهية اليهود واحتقارهم واضطهادهم التى عرفت باسم « معاداة السامية » . أما لماذا السامية مع أن يهود أوروبا ليسوا ساميين ، فلأنهم لو أسموها اسما « معاداة اليهودية » لفضحت دعاوى التحررية والعلمية التى تروجها الرأسمالية المنافقة . وهكذا تمت مشكلة

اليهود في أوروبا من بذور عنصرية طائفية متخلفة تعذت من عفن الرأسالية المستغلة .

ولم يكن حل المشكلة خافيا حتى على الأغلبية الساحقة من اليهود الذين تحرروا من البداوة القبلية واندمجوا في مجتمعاتهم. فقد كان الحل يقتضى أن تتحرر الأقلية اليهودية من أساطير الخرافية وأن تتجاوز الطور القبلى لتندمج في المجتمعات التي تعيش فيها كا فعلت الأكثرية. وكانت الاشتراكية المطروحة أفكارها بقوة خلال القرن التاسع عشر تمثل الأمل الاجتماعي الذي تنتهي به، وإلى الأبد، كل أنواع القهر. كان ذلك هو الحل التقدمي لمشكلة اليهود في أوروبا ومشكلة المجتمعات الاوروبية بما فيها من يهود. وضد هذا الحل بالذات تحالفت أقلية يهودية متخلفة تقاوم حركة التطور وتتحالف مع الرأمالية الاستعارية التي تستغل البشر جميعا بما فيهم الأقليات المتخلفة.

وشهد عام ١٨٩٧ مولد منظمتين من العنصريين اليهود . كل منها منظمة «صهيونية » . ستحاول المنظمة الأولى افساد حل المشكلة اشتراكيا فتفشل . ينجح الحل ويهرب العنصريون . وتقوم الثانية بالتحالف مع القوى الاستعارية فتنجح إلى حين فتقوم في الارض العربية دولة عنصرية في سنة ١٩٤٨ .

أما المنظمة الأولى فهى « الاتحاد العام للعال اليهود في روسيا وبولندة » (البوند). ويلاحظ منذ البداية أنها منظمة لليهود دون غيرهم في كل من روسيا وبولندة أى بدون اعتداد بالانتاء القومى لأى من الأمتين الروسية والبولندية لأنها تعتبر أن « اليهودية » رابطة ثالثة وذلك هو مميزها العنصرى. ومن ناحية ثانية أنها منظمة عمالية تستهدف الاشتراكية ، وقد أصبحت جزءا من « حزب العال الاشتراكي الديمقراطي الروسي » القائم على منظمات فكرية ماركسية . فقد تشكل « البوند » سنة ١٨٩٧ كواحد من المنظهات العديدة التي كانت تكون ما عرف باسم الحركة الاشتراكية الديمقراطية في شرق أوروبا . وقد اجتمعت تلك المنظهات في منسك سنة المديمة واتفقت على أن تتوحد في « حزب العمل الاشتراكي المديمقراطي

الروسى " الذى تم انتشاؤه فعلا فى المؤتمر الثانى ( التأسيسى ) الذى انعقد فى بروكسل ثم فى لندن سنة ١٩٠٣.

وفي ذلك المؤتمر التأسيسي اقترح ممثلو « البوند » أن يكون هو الممثل « للبروليتاريا » اليهودية داخل إطار « حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسى " الذي يجب أن يقوم على أساس فيدرالي . ولم يقبل المؤتمر رأيهم استنادا إلى أن « الفيدرالية » تضعف قوة الحزب المركزية فانسحب ممثلو « البوند » من المؤتمر ، وحدث الانشقاق بين البلشفيك والمنشفيك ، ولكن البوند . والبلشفيك ، والمنشفيك ، كلهم بقوا اعضاء في الحزب حتى المؤتمر الرابع (التويدي) الذي انعقد في استوكهولم سنة ١٩٠٦ . وفيه حصل « البوند » على اعتراف الحزب بوضعه الخاص كمثل للماركسيين اليهود . في ذلك الوقت كان الحزب يضم عديدا من المنظمات و « الشلل » التي تتنازع المعرفة بالماركسية وتمثيل الطبقة العاملة ، وكان « البوند » واحدا منهم ، ولم يكن البلاشفة بزعامة لينين الاشلة أخرى لم تنتصر بعد في الصراع الأيديولوجي الذي كان ثائرا فيما بينهم ودار أغلبة حول ما عرف باسم « المسألة القومية » ولما لم تكن ثمة « نظرية ماركسية في القومية » . وكان الأمر متروكا للاجتهاد من خلال المهارسة لم يجد الماركسيون تناقضا بين أن يكون اليهود عنصريين وماركسيين معا . ولقد كانت المارسة سنة ١٩٠٦ تقتضى وحدة كل الماركسيين والاشتراكيين لأن الثورة ضد القيصرية كانت قد بدأت سنة ١٩٠٥ لتنتهى بالفشل سنة ١٩٠٧ . ولقد شن النظام القيصرى ، بعد فشل الثورة ، حرب إبادة وحشية ضد كل الذين حرضوا عليها أو قادوها أو اسهموا فيها أو رحبوا بها . وكانت مجنزرة . هاجر على أثرها جانب كبير من اليهود كا هاجر لينين نفسه ثم يعود لينين سنة ١٩١٧ ليقود الشورة مرة أخرى وينجح . ويخوض الماركسيون ابتداء من سنة ١٩١٧ حربا أهلية شرسة ضد الثورة المضادة فتهاجر دفعة أخرى من اليهود « الاشتراكيين » . أولئك الذين قدموا لنا أمثال وينمان وبن جوريون وشاريت .

ولنا هنا ثلاث ملحوظات . الأولى ما قيل من أن حرب الإبادة التي

شنها القيصر بعد فشل ثورة ١٩٠٥ كانت موجهة ضد اليهود لأن القيصر كان من أعداء السامية ، وهو غير صحيح . فقد كانت ثورة مضادة لتصفية قوى ثورة ١٩٠٥ ولم يكن اليهود ولا « البوند » نفسه هم القوى الأساسية أو الوحيدة في ثورة ١٦٠٥ الفاشلة . الملحوظة الثانية أن كل القوى التي هاجرت بعد فشل الثورة أو نفيت إلى مجاهل سيبيريا لم تتوقف عن الكفاح ، ولم تلبث أن اجتمعت في ساحة ثورة ١٩١٧ المنتصرة ، إلا العنصريون اليهود من أعضاء البوند . فما أن غادروا أرض « الوطن » حتى نسوا الماركسية والاشتراكية والطبقة العاملة وتحالفوا مع القوى الاستعارية. الملحوظة الثالثة أن الكثرة من اليهود المتحررين من العنصرية الذين بقوا في الاتحاد السوفيتي بعد نجاح الثورة وأسهموا في بناء الاشتراكية قد اندمجوا في مجتمعهم بيسر ذي دلالة قوية على أن مشكلة اليهود في اوروبا هي مشكلة العنصرية والاستغلال وليست مشكلة افتقادا ارض يعيش عليها اليهود . فما أن يتحرر اليهود من التخلف القبلي ويتحرر الجتمع من الاستغلال الرأسمالي حتى تنتهى المشكلة . وليس أدل على هذا من ان الاتحاد السوفيتي يضم جمهورية خاصة باليهود (بيروبيجان ) لم تعد عنصرية . يقيم غير اليهود فيها كا يقيم اليهود في كل مكان من الاتحاد السوفيتي بدون أن توجد مشكلة .

وهكذا أفسدت العنصرية اليهودية على أصحابها أفضل الحلول التى قدمتها أوروب المشكلة اليهود . كيف إذاً كان العنصريون اليهود ماركسيين واشتراكيين ، وكيف أنهم في الأرض المغتصبة يقيمون المزارع الجماعية ، ويعيشون في جماعات متاسكة ، وينتهجون الأسلوب الجماعي في الإنتاج ؟ ... كيف يتفق أن يكونوا عنصريين ما يزالون في مرحلة الطور القبلي وهم - فيا يبدو - ماركسيون أو اشتراكيون ؟ ...

هذه هى الخدعة التى لا يمكن اكتشافها من منطق مادى على ضوء تطور أساليب الإنتاج ، ولكنها تصبح واضحة إذا تظرنا إليها من منطلق إنسانى قومى « ينظر إلى الجمع خلال حركتها الجدلية التى لاتتوقف من الماضى إلى

المستقبل » . أن بين الجمّع القبلى العنصرى اليهودى والجمّع الاشتراكى تقاربا في أسلوب الإنتاج الجماعى . ولكن علاقات الإنتاج الجماعى مرتبطة بالطور الذي يمر به الجمّع ولا تكون تقدمية بذاتها .

والماركسيون أول من يجب أن يعرفوا هذا فعندهم يبدأ التطور الاجتاعى بالشيوعية الأولى وهي أكثر مراحله انحطاطا ، وينتهى بالشيوعية الأخيرة وهي أكثر مراحله تقدما . وفي كليها تتشابه علاقات الإنتاج الخالية من الملكية الخاصة ومع ذلك لاينخدع أحد في الفارق الحضارى بينها . فإذا كان اليهود في الأرض المفتصبة يقيمون المزارع الجماعية ويعيشون في جماعات متاسكة فلأن أسلوب الإنتاج الجماعي هو أسلوب الإنتاج القبلي .

ويكن التمييز بين ما إذا كان أسلوباً قبلياً أو أسلوباً اشتراكياً من خلال موقف أصحابه من الجمعات الأخرى. فعندما يكون مصحوبا بالانغلاق الداخلي والعداء للغير يكون أسلوبا قبليا متخلفا حتى عن أسلوب الإنتاج الفردى ، وعندما يكون إنسانيا سليا فهو متجاوز أسلوب الإنتاج الفردى إلى الأسلوب الجماعي الاشتراكي. طبقا لهذا المقياس لا نكون في شهك من حقيقة العلاقات الجماعية السائدة في الأرض المغتصبة ، إنها القبائل اليهودية قد انتقلت من « الجيتو »إلى أرض فلسطين لتعيش ذات علاقاتها القبلية المتخلفة : التضامن بين أفراد القبيلة والعداء للآخرين ، والكابوتز المسلح هو القبيلة التي ما تزال تعيش في القرن العشرين .

وفي افريقيا آلاف من هذه الجماعات القبلية تعيش معا حياة أكثر جماعية من اليهود في فلسطين ولا يقول أحد بأنها مجمعات اشتراكية . ولا يغير من هذا أن المجتمع القبلي في إسرائيل يستعمل أرقى أدوات الإنتاج تطورا في هذا الزمان . فن قبل تعلمت قبائل الهنود الحمر استعال أرقى أدوات القتال في زمانها ومع ذلك ظلت في طورها القبلي . وتستعمل كل الشعوب - الآن - أدوات إنتاج متشابهة في تقدمها الفني ومع ذلك تختلف حضارة وتطورا . لأن « كا يكون النساس يكون تطورهم الاجتاعي » ( فقرة ١٨ ) . ثم ان فالتفرقة العنصرية » المعترف بوجودها في مجتمعات تبلغ فيها أدوات

الإنتاج أرقى ما وصل إليه العلم ليست إلا المميز القبلى للمجتمعات التى تعيش في ذلك الطور المتخلف ، وتستعمل أدوات القرن العشرين .

إن الجساعيسة - إذا - هي التي كانت تغرى كثيرا من العنصريين اليهسود باعتناق الماركسية ، ولكن الماركسية ليست عنصرية . وعندما تتستر العنصرية بالماركسية يكون على كل ماركسى أن ينظر إلى الجمعات نظرة أشمل من أدوات الإنتاج وعلاقاته ، عندئذ سيتبين بوضوح أن العنصريين في الأرض العربية المغتصبة يعيشون في الطور الاجتماعي اللاحق للشيوعية البدائية وليس الطور الاجتماعي السابق على الشيوعية الأخيرة . وأنهم -بالتالى - عندما يتطورون سيدخلون الطور الرأسالي . ويقدم تطورهم منذ سنة ١٩٤٨ حتى الأن دليلا واضحا على أنهم يدخلون مرحلة الفردية . وآيتها الكثرة غير المتناسبة مع عددهم من الأحزاب وهو ما نلاحظه في مراحل الليبرالية الأولى ـ ويدخلون مرحلة الرأسمالية ، وأيتها التحالف الذي يزداد يوما بعد يوم مع الرأسالية الغربية وهذا لا ينفى أن جماعات من الرأسماليين المتحررين من القبلية اليهودية تعيش في إسرائيل أو تحالف الصهاينة خاصة منذ أن أصبحت لهم دولة لتستغل العنصرية الصهيونية ودولتها معا . ولكن أن يكون في الأرض المفتصبة عنصرى واشتراكي معا . أو أن يعيش الاشتراكيون في ظل الروابط القبلية التي نسجتها الأساطير والخرافات ، فتلك مقولة لا تستحق إلا السخرية .

المهم أن الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى قدمت للعنصريين اليهود أفضل الحلول التقدمية ليفادروا الطور القبلى . قدمت لهم الأرض والأمن وفرص الإنتاج وعدالة التوزيع . فرفضوها . لماذا ؟

هنا يأتى دور المنظمة الثانية التى ولدت عام ١٨٩٧ أيضا ، وتحالفت مع القوى الاستعارية . إنها المنظمة « الصهيونية » التى تأسست فى مؤتمر بال وحددت هدفها بأنه إقامة دولة لليهود فى فلسطين ، وجمعت العنصريين اليهود فى أوروبا الغربية . وهى المنظمة التى سينضم إليها أصحاب تجربة « البوند » والتى ستحقق نجاحا مطردا فى مخططاتها فتقيم دولة إسرائيل فى

سنة ١٩٤٨ . إنها المنظمة التي جمعت شتات « القبائل » اليهودية لتقيم منهم دولة قبلية على أرض فلسطين .

وأول سؤال تطرحه تلك المنظمة علينا هو لماذا نجحت ؟ .. وقبل أن نجيب ينبغى أن نذكر أن الجمعات الأوروبية بالرغ من تقدمها ماتزال عامرة بالجماعات المتخلفة التى لم تتجاوز الطور القبلى . لنضرب قبائل الفجر مثلا . بل نضرب مثلا قبائل اللابيين الذين يعيشون فى السويد والنرويج وفنلندا وروسيا . إن هذه ظاهرة متكررة فى كل الأمم ولنا منها نصيب لاينكر . ومصير كل هذه الجماعات المتخلفة أن تدرك تطور مجمعاتها . إذن ، فها تكن أساطير العنصرية اليهودية كان التطور الاجتماعى فى أوروبا كفيلا فى النهاية بأن ينتزعها من روابطها القبلية لتلحق بمجمعاتها . لولا أن «قوى » أخرى كان لديها دور تبحث له عمن يؤديه . تلك هى القوى الاستعارية .

ففى أواخر القرن التاسع عشر كان الاستعاريون قد استولوا على العالم كله بدأت مهمة المحافظة على مواقعهم فيه . ومن أجل هذا انعقد فى لندن سنة ١٩٠٧ مؤتمر استعارى ليوصى بما يراه كفيلا بالمحافظة على السيطرة الاستعارية . وقد قدم عدة توصيات ، كان نصيب الوطن العربي منها ما يلى : « إن إقامة حاجز بشرى وقريب على الجسر البرى الذى يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطها معا بالبحر الأبيض المتوسط بحيث يشكل فى هذه المنطقة على مقربة من قناة السويس قوة معادية لشعب المنطقة ، وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها هو التنفيذ العملى للوسائل والسبل المقترحة » .

وفى سنة ١٩٣٧ نشر فى فرنسا كتاب تحت عنوان «الله أكبر» يتضمن تقريرا كان مقدما إلى أحد قادة الحركة الصهيونية فى النسا هو الدكتور فولفجانج فايست يقول كاتبه: «إن خلاصة الأسباب الجدية للكفاح من أجل الارض المقدسة هو موقعها الاستراتيجى وتأثيره فى مستقبل المنطقة. فلو عادت فلسطين إلى دولة عربية موحدة تضم مصر لقامت هناك قوة عربية مسلحة تستطيع أن تتحكم في قناة السويس والطريق إلى الهند. أما إذا ظلت فلسطين مستقلة ، أو أصبحت دولة يهودية ، فإنها ستقوم عقبة في سبيل إنشاء هذه الدولة الكبرى حتى لو تمت الوحدة بين دول عربية وأخرى على جانبى فلسطين ـ إن دولة صغيرة «حاجزة» تقوم على ١٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع على ضفتى نهر الأردن ستحمى كل دولة عربية ضد تدخل أية دولة عربية أخرى ... إن توازن القوى حول قناة السويس يتوقف إذن على استقلال فلسطين عن العالم العربي . يتوقف على دولة في فلسطين تكون مثل سويسرا عند ملتقى القارات الثلاث .

إن هذا الاستقلال يتفق تماما مع طموح الاستعار اليهودي ، ذلك لأن اليهود وحدهم هم الذين ستكون لهم مصلحة في هذا الاستقلال وليس العرب ، إذ أن هؤلاء سيكونون من الدعاة المتحمسين للاندماج في دولة عربية كبرى . وهكذا حالت القوى الاستعارية دون أن تذوب العنصرية اليهودية في حركةو التطور الاجتاعي في أوروبا . وغذت تلك العنصرية بأدوات القوة ، وسهلت لها أن تغتصب أرض فلسطين لتكون هناك حارسة لقناة السويس وحائلة دون الوحدة العربية . وضمت صفحات التاريخ اكبر كذبة شهدها التاريخ ، اليهود يغتصبون أرض فلسطين فرارا من اضطهاد الدول الأوروبية ولكن بمساعدة الدول الأوروبية وخدمة لمصالحها .. ابعد ما يكون عن الحقيقة إذن أن يقال إن اليهود ما جاءوا إلى فلسطين إلا لأنهم يفتقدون وطنا يعيشون فيه . إنما جاءوا ليغتصبوا الأرض العربية ويقيموا دولة حارسة للمصالح الاستعارية تحول دون أن تحقق الامة العربية كل ما هي قادرة عليه من تطور اجتماعي في ظل دولة الوحدة . جاءوا بمساعدة القوى التي لا تريد لهذا الشعب العربي أن يعيش بما يملك . لم يجيئوا لأنهم يهود . ولا لأنهم اشتراكيون ، ولا لأنهم يريدون الاعتداء على دولة عربية معينة ، ولا لأن الجمّع الدولي كان في حاجة - حتى يسود قانونه - إلى وجودهم في فلسطين ، بل ليقيموا على الارض العربية مخفرا مسلحا يكرس تخلفها ويمنع وحدتها .

هذه هى الصهيونية كا نراها من الموقف القومى وطبقا لنظريتنا القومية ، ولو كنا استوعبنا نظريتنا هذى لأدركنا من أبعاد مشكلة فلسطين ومخاطرها المقبلة أكثر مما يدرك سوانا . إنها نذر على أكبر قدر من الجدية تنذرنا بها نظريتنا القومية التى علمتنا ان الامة تدخل مرحلة التكوين القومى باستقرار الجماعات القبلية (تحمل كل منها لغتها وثقافتها وتقاليدها) على أرض معينة ومشتركة وبها تحل مشكلة الهجرة وتتين بالاستقرار على الأرض عن الطور القبلى . ثم تبدأ في التكوين وتحدد خصائصها خلال مواجهة المشكلات المشتركة والمشاركة في حلها . إذن . ولينتبه الشباب العربي .

إن الصهيونية تحاول منذ ١٩٤٨ أن « تصنع أمة » من أشتاتها القبلية بأن تستحوذ على أرض تكون خاصة بها . ولابد لكى تنجح من أن « تستقر » على الأرض « وتختص » بها فترة زمانية كافية تبنى فيها حضارتها الخاصة وتصبح بها أمة ، وقد كان عام ١٩٤٨ هو البداية ولكن الزمان أمامهم ما يزال طويلا ، فإن الأمم لا تتكون في عشرات السنين فلا نجزع .

ان الولايات المتحدة الامريكية ذاتها ما تزال ، منذ الاستقلال ، أمة في دور التكوين ولكن الصهاينة دائبون على تنفيذ مخططاتهم ، ولقد اغتصبوا الأرض ولكن لم يستقروا عليها . وعلى أرضها يعيش ثلاثة أرباع مليون عربي وأكثر فهي ليست خاصة بهم داخليا ، وقد قطعت معركة ١٩٦٧ كل استقرار سابق .ولكنهم على أي حال استطاعوا أن يحيوا لغتهم الميتة فأصبحت لهم لغة مشتركة . ولو سمح الشعب العربي للصهاينة بالاستقرار على الأرض حتى تكون خاصة بهم ويبنوا عليها حضارة خاصة ، فأنهم سيصبحون أمة ، شاء الشعب العربي أم لم يشأ ، لأن فعالية قوانين التطور حتية ولا تتوقف على رغبات أحد ، والماضي يمتد تلقائيا في المستقبل إذا لم يتدخل الناس إيجابيا لتغييره . ويوم أن يصبح للصهاينة أمة في فلسطين لن يستطيع أحد أن ينتزعها منهم مرة أخرى . لعل هذا أن يكون واضحا . فإنه

يحدد لنا التزامات عينية داخل الأرض المغتصبة وخارجها حتى قبل أن تزول دولة إسرائيل هذا ما نقوله نحن .

فهاذا تقول الصهيونية عن نفسها ؟ .

إذا كنا سنعود إلى الأساطير الخرافية مرة أخرى فلعل هذا لا يصدم المعجبين « بالتقدم الحضارى » لإسرائيل ذلك لأننا لا نسند إلى الصهاينة غير مايقولون ولا إلى الصهاينة العلماء ، مايقولون ولا إلى الصهاينة العلماء ، الماديين ، الذين لا نظن أنهم يرعون شرائع الدين اليهودى . إنهم - كا لايد نتوقع - لا يقولون إن الصهيونية حركة عنصرية قبلية متخلفة . بل يقولون إنها حركة قومية . والصهيونية هى ذاتها القومية . أما الأمة فهم اليهود في كل أنحاء الأرض ومن جميع الأجناس والألوان . ثم أنهم لا ينكرون أن ليس لليهود لغة واحدة وأنهم لم يعيشوا منذ عشرات القرون على أرض واحدة ، ولم يشتركوا في بناء حضارى واحد كل هذا لا ينكرونه . ولكنه عندهم غير لازم لتكون الأمة أمة .

فالنظرية الصهيونية في الأمة القومية تقوم على أساس أن وحدة الثقافة ، والتاريخ الثقافي هو المميز الاساسي للأمة . فإذا قبل أن اليهود المثقفين قد شاركوا في كل ثقافات العالم . وكل منهم أسهم بقدر ما استطاع في ثقافة مجتمعه الذي يعيش فيه . قالوا إن العبرة بالاتصال التاريخي للثقافة وهذا متوافر في الثقافة الدينية لليهود منذ الشتات إلى الآن ، فهم - إذن - أمة هل هي أمة ممتازة ؟ . . لا . ان تعبير «شعب الله الختار » هو للتمييز وليس للامتياز . فليكن . فليس لكل هذا عنصر آثار فيا يعنينا في هذا الحديث . إذ أن الذي يعنينا هو عنصر الأرض . إن كنتم أمة الآن . وكنتم الحديث . وأنتم تعيشون فعلا على الأرض وسط مجتمعاتكم فلماذا تتركون «أوطانكم » ؟ . . لأن تلك المجتمعات لم تقبلنا قط . إنها رفضت انتاءنا إليها وما تزال ترفض وقد تعرضنا في تاريخنا الطويل لكل أنواع الاضطهاد وما يزال هذا الاضطهاد مستترا . حتى الذين اندمجوا ـ كا يقال ـ في الظاهر وما يزال هذا الاضطهاد مستترا . حتى الذين اندمجوا ـ كا يقال ـ في الظاهر وما يزال هذا الاضطهاد مستترا . حتى الذين اندمجوا ـ كا يقال ـ في الظاهر وما يزال هذا الاضطهاد مستترا . حتى الذين اندمجوا ـ كا يقال ـ في الظاهر وما يزال هذا الاضطهاد مستترا . حتى الذين اندمجوا ـ كا يقال ـ في الظاهر وما يزال هذا الاضطهاد مسترا . حتى الذين اندم علنا إلى الحركة

القومية (الصهيونية) فلأنهم يخشون أن ينفجر العداء الكامن ضدهم فهم يساعدونها خفية أو علنا تبعا للظروف . وإذا كانت الحركة الصهيونية لا تضم إلا القلة من اليهود فلأن تلك هي القلة الواعية انتاءها القومي فهي الطليعة المنظمة التي تقود الحركة القومية . وآجلا أو عاجلا ، سينضم إليها كل اليهود . إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تقاومون الاضطهاد في مجتمعاتكم ولو بالتحالف مع باقي المضطهدين هناك بدلا من الفرار ؟ .. لا فائدة أن الحل الوحيد أن تكون لنا أرض خاصة نقيم عليها مجتمعنا ونعيش فيها حياتنا . لماذا إذن لم تقبلوا الأقامة في الأرض الخالية التي عرضت عليكم في أوغندا ؟ ... لأننا نريد أرض فلسطين .

## لماذا فلسطين بالذات ؟ ..

هنا يعود المثقفون العلماء المتحضرون ، الماديون ، التقدميون إلى الأساطير . إننا نلخص ما قالته نحبة مختارة من هؤلاء جميعا ونشره سارتر في عدد خاص (٩٩١ صفحة ) من مجلة « الأزمنة الحديثة » في يونيو سنة العهودية قالمة على عدة اليهودية التي هي مناط التكوين القومي للأمة اليهودية قائمة على عدة اساطير دينية وميتافيزيقية . هذا صحيح ـ ولسنا نحتج بصحتها العلمية . وإنما نحتج بالآثار الاجتماعية التي أحدثتها تلك الأساطير في الجماهير اليهودية ، وصاغت بها تكوينها الاجتماعي . فثلا تلقى اليهود من الله وعدا بأن تكون لهم أرض فلسطين . هكذا جاء في التوراة «لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» (سفر التكوين ، اصحاح ١٥ . آية ١٨ ) . ومنذ ذلك الحين انقضت القرون . لاننكر أننا خلالها لم نكن نعيش على أرض فلسطين ، وأن شعباً عربياً هو الذي كان يعيش عليها . ولكن هذا لايغير من الواقع شيئا .

والواقع أنه طوال القرون يعيش اليهود فى الشتات على أمل العودة إلى أرض « الميعاد » كأثر من آثار إيمانهم الدينى بأن تلك هى الأرض التى وعدهم الله بها . وبصرف النظر عن الجانب اللاهوتى فإن الأثر الاجتاعى كان وما يزال قامًا يصوغ حياة اليهود نفسيا واجتاعيا ويرددونه فى اجتاعاتهم وفى

صلواتهم ويذكرون به فى كتبهم ويقوم محورا فى ثقافتهم القومية: إن أرضنا تمتد من الفرات إلى النيل هى أرضهم . هذا هو الذى أبقاهم أمة لم يذوبوا فى الأمم الأخرى بالرغم من توالى الأجيال وهم فى الشتات . وهذا هو الجانب المهم ومن الاسطورة لأننا قد نكذب الاسطورة ولكنا لانستطيع أن ننكر أو نتجاهل أثرها الاجتماعى . وقد أخذ علينا الناس ما قاله بعضنا من أن فلسطين أرض بلا شعب فلابد من أن تعطى لشعب بلا أرض .

ولو فهمونا لما أخذوا علينا ما نقول . فالعبرة عندنا ليست بالصلة المادية التى تتمثل فى إقامة شعب « غريب » فى أرضنا ، ولكن العبرة بالصلة الروحية بيننا وبين الأرض . ومها تكن الأرض عامرة بمن يقيم فيها فإنها خالية بالنسبة إلينا إلى أن نعود إليها نحن أصحابها .

إن تلك الصلة لم تنقطع أبدا فلم ينس أى يهودى أرض فلسطين والعودة إليها . ولا يقال لنا إن ذلك إيجابا ذاتيا من ناحيتنا فإن القبول الذى تتم به الصلة قد جاء من الأرض ذاتها . فلو راجعنا التاريخ لتبين لنا على وجه لا يمكن إنكاره حتى لو لم يستطع العلم اثباته أن أرض فلسطين لم تمنح كل عطائها إلا لنا نحن اليهود الموعودين بها .

وهكذا لن تستطيع الأمة اليهودية أن تسهم بكل ما هي قادرة عليه في التقدم الحضاري إلا على أرض فلسطين . ولا تغنى عنها أرض أخرى . كا أن أرض فلسطين لن تقدم كل ما تنطوى عليه من عطاء إلا للشعب اليهودى . ولا يغنى عنه شعب آخر . إنما تثور المشكلة لأن الدول العربية لا تريد أن تقبل المهاجرين من أرضنا في أراضيها الواسعة التي هي في أشد حاجة إلى مزيد من البشر . وبدلا من هذا تبقى عليهم في الخيات ، وتستعملهم «كورقة سياسية » في مناوأة دولتنا لأنها لا تريد أن تعترف بوجودنا في حدود آمنة وفي ظل علاقة جوار نتبادل خلالها الخبرات لنحقق التقدم الاجتاعي في «منطقتنا» . وما هي حدود دولتكم طبقا لدستورها ؟ صمت مطبق . لأن إسرائيل «الدولة العلمانية المتحضرة » .. تستغنى بالتوراة عن

الدستور . وهى دولة مسالمة فلا تريد أن ترسم لذاتها حدودا اكتفاء بما نقلته على جدار الكنيست من أساطير التوراة « من الفرات إلى النيل » .

أما عن مهمة خدمة المصالح الاستعارية والتحالف مع الإمبريالية . فإن الصهيونية تتحالف مع من يحالفها مرحليا ، ولكنها لا تخدم الا غاياتها ولولا عناد الدول العربية ورفضها الاعتراف بإسرائيل وتهديدها بإلقاء اليهود في البحر لما استمر تحالف إسرائيل مع الامبريالية . فما على العرب إلا أن يعترفوا بإسرائيل ويقبلوا التعامل معها حتى تستطيع « القوى التقدمية » فيها أن تحرر إسرائيل من ذلك الحلف لتتحالف مع القوى التقدمية العربية في سبيل مستقبل أكثر تقدمية للجميع . هذه الخلاصة الاخيرة منقولة مما كتبه الذين يدعون الاشتراكية هناك .

هذا ما يقوله الصهاينة «العلمانيون» بعد عشرين عاما من قيام إسرائيل على الأرض العربية . أما ما يقوله الصهاينة المتدينون فهو أقل علما بكثير . ومع هذا فهم لا يختلفون جميعا فيما يهمنا .. وما يهمنا هنا هو أن نعرف نوايا ومخططات الصهاينة بالنسبة إلى أرضنا العربية ، فكلاهما يرى :

أولا: إن اليهود في جميع أنحاء العالم أمة ، وأن الصهاينة قومية ، وأن الحركة الصهيونية حركة قومية غايتها استرداد أرضها الخاصة من الشعب العربي ، ويكون علينا أن نستنتج أنهم يريدون الأرض خالية من البشر لأنها لازمة لإقامة الشعب اليهودى . وهذا مارسوه فيا اغتصبوه من أرض حتى الآن . وهم يريدونها لاستقبال الشعب اليهودى كله الذى يبلغ ١٢ مليونا . وهذا ما أرسوا قاعدة ممارسته بقانون « العودة » الشهير الذى يمنح كل يهودى الجنسية الاسرائيلية بمجرد الإقامة في إسرائيل . وبالتالى فهم يريدون أرضنا خالية من البشر تتسع لسكنى الشعب اليهودى كله فهى لابد أن تمتد إلى أضعاف أضعاف أرض فلسطين . وهذا يمارسونه بقدر ما يستطيعون .

ولما كانت الأرض التى يريدونها محددة بقدرتها على استيعاب الصهاينة الذين يهاجرون إلى إسرائيل ولكن محددة على أساس أنها « الوطن القومى » للأمة اليهودية فإن حدودها لابد من أن تكون مطابقة « للحدود التاريخية » لأرض إسرائيل . وهذا ما سيارسونه مرحلة مرحلة ولن يتوقفوا دونه قط ماداموا قادرين . نريد أن نقول إنه طبقاً لذات « النظرية » الصهيونية التى يلتقى عليها الصهاينة ، ويلتزمون بها فى المارسة ويحتكون إليها عند الاختلاف ، ويثيرون تحت لوائها مشكلة فلسطين ، فإن مشكلة فلسطين ، كا ينبغى أن نفهمها حتى من نوايا أعدائنا ، هى مشكلة أرض عربية يريدونها خالية من الفرات إلى النيل .

ثانيا: إن الطرف الأصيل الذى نصارعه ليس هو إسرائيل الدولة ، بل هو الصهيونية المنظمة ، وليست إسرائيل إلا الأداة الرسمية المنفذة لإرادة المنظمة الصهيونية ، وبالتالى لا ينبغى أن نعول كثيراً على القرارات والمواقف التى تأخذها إسرائيل والتى قد تضطير إليها تحت تأثير الجتمع الدولى ، إن تلك القرارات قد تلزم دولة إسرائيل التى كانت قائمة يوم أن قررتها ولكنها لا تلزم المنظمة الصهيونية التى لن تكف عن محاولة إقامة إسرائيل أخرى ، إسرائيل الكبرى .

ثالثا: إن الحركة الصهيونية ذات منطلقات خاصة وغايات خاصة وأساليب خاصة . ولكنها بحكم تخلفها القبلى تفضل القوة وتمجد العنف فهى عدوانية من حيث هى عنصرية . ومع هذا فها يدخل فى نطاق أساليبها أن تتحالف مع القوى التى لاتتفق معها فى الغايات ولو مرحليا . وهى القوى العنصرية ، أو الإقليمية ، أو الاستعارية طبقا لما يخدم غايات الصهيونية ، ولكنها تظل مستقلة بمنطلقاتها وغاياتها عن تلك القوى ومستعدة دائما إلى الاحتكام للسلاح . فإذا كانت قد تحالفت مع القوى الاستعارية المتفوقة ، مع ألمانيا أولا ثم مع بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة الأمريكية فلأن ألمانيا كانت ذات مطامع استعارية فى الشرق العربى لم يمنعها منها إلا

الاستعار البريطانى الذى حلت محله - بالاتفاق - الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأوروبية الثانية .

إن العداء للأمة العربية وتحررها ووحدتها وتقدمها هو الذى يجمع بين الصهيونية وحلفائها فى حلف تلتقى فيه المصالح ويتم من خلاله تبادل الخدمات ولكن يبقى لكل حليف قدر من استقلاله . فلا الصهيونية أداة للاستعار الأمريكى ولا الاستعار الأمريكى أداة للصهيونية . إنها عدوان متحالفان ضد عدوهما المشترك : الأمة العربية وهذا الحلف يتسع لكل قوى أخرى بقدر ما تشترك معه فى غاياته حتى لو كانت قوى عربية لها منطلقاتها الخاصة ولها غاياتها الخاصة ولكن تلتقى مع الصهيونية مرحليا . فى موقفها المعادى لحرية الأمة العربية ووحدتها القومية وتقدمها الاجتاعى .

فهل يرى الذين يشوهون مشكلة فلسطين إلى أى منزلق ينزلقون ؟ ما الحل ؟

## ٤ ـ الحل القومى : ـ

استرداد الأرض العربية للشعب العربي. كل الأرض العربية لكل الشعب العربي. أما كيف فهذا سؤال يتصل بالأسلوب وسنعرف الإجابة عنه فيا بعد . المهم هنا أن ندرك بأكبر قدر من اليقين بأن حل مشكلة فلسطين هو استرداد الأرض المغتصبة من قبضة الصهيونية التي تسميها «إسرائيل» وإعادتها إلى الشعب العربي . لو بقيت دولة الصهيونية ولو في « تل أبيب » وحدها فإن المعركة لن تكون قد انتهت لأن منظمة القوى المعادية ما تزال هناك في أوروبا والولايات المتحدة وأطراف كثيرة من الارض .

ومن تل أبيب ستعود فتنقض . هذا بالإضافة إلى أن كل ذرة تراب من الأرض العربية هي ملك للشعب العربي لابد من أن تسترد . وعندما تسترد الأرض . كل الأرض ، ستحل مشكلتنا ومشكلة اليهود معا ، نسترد نحن

أرضنا ونضعهم هم أمام الحل الصحيح لمشكلتهم. ولا شك أنهم عندما يعرفون بالرغم من كل شيء أن الصهيونية حركة فاشلة سيعيشون في مجتمعاتهم ويندمجون فيها ويتطورون. وهكذا يكون استرداد الأرض العربيه هو الحل التقدمي الصحيح لمشكلة فلسطين المغتصبة ومشكلة اليهود الهاربين من مجتمعاتهم.

أليس هذا تبسيطا للأمور؟

إن في إسرائيل جيلاً سابقاً على قيام الدولة لم يعرف له وطناً إلا فلسطين. وفي إسرائيل جيلاً ولد بعد قيام الدولة لا يعرف له مجتماً إلا إسرائيل. فسا السنى سيكون من أمر هؤلاء فيا لو استردت الأرض المغتصبة ؟ ... كثيرون يشغلون أنفسهم بالإجابة عن هذا السؤال كا لو كان سؤالا جادا . وينفعلون في الحديث ويسودون الكتب ويقترحون «فلسطين الديمقراطية » كا لو كانت الصهيونية قد انهزمت ودولتها قد زالت ، وعاد الآباء إلى أوطانهم وبقيت مشكلة الجيل الجديد من أبنائهم ؟ .. ومع ذلك فعلينا أن نجيب فلعل للسؤال وجها جادا نراه من الموقف القومي ولا يراه السائلون .

بمجرد أن نكون قوميين نتطهر تماما ، فكريا وحركيا ، من خطيئة التمييز العنصرى ونسترد كامل إنسانيتنا ، ويعود إلينا الوضوح في رؤية المشكلات ، أية مشكلات ، وحلولها الصحيحة . عندلذ سننسى «حتما » كلمة يهودى ونتحرر نحن أولا من رد فعل عنصرى تحاول أن توقعنا في شباكه المضللة الحركة الصهيونية فتجرنا من حيث لاندرى إلى منطلقاتها ومواقفها . لو فعلنا لرأينا الحل القومى واضحا صريحا .

فالقومية لا تقبل الاستقلال الاقليمي لفلسطين عن الأمة العربية . وفلسطين الإقليمية فاشلة من الآن في حل مشكلة الإقامة فيها . فهي « دويلة » يواجه فيها مليونان من الجني عليهم مليونين من الجناة حول جسم الجريمة : الدار المهجورة وقد سكنت والأرض المفتصبة وقد زرعت ،

والأموال المنهوبة وقد أصبحت أموال الآخرين . ثم يقال لهم لا تذكروا ما كان وعيشوا « ديمقراطيين » كأن الديمقراطية تعويذة سحرية تطهر النفوس بأمر من القائلين .

القومية لا تقبل إلا دولة الوحدة ودولة الوحدة أكثر رحابة من فلسطين . وفي دولة الوحدة مكان لكل الذين يريدون أن يعيشوا آمنين . وسيكون من شأن دولة الوحدة أن تعترف بالمواطنة أو بالإقامة لمن يريد أن يقيم في رحابها ممن لاينتمون إليها أصلا كا تفعل كل الدول بدون أن يكون في هذا مساس بسيادتها . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن للأمة العربية أبناء من اليهود في فلسطين وفي كثير من الأرض . أولئك العرب اليهود . إنهم لسبب أو لآخر يحملون الهوية الإسرائيلية أو هويات أخرى أجنبية . وهم لسبب أو لآخر قد انتقلوا إلى فلسطين أو غادروا الوطن العربي إلى أماكن أخرى . وبعضهم مجندون في المنظمة الصهيونية أو في قوات إسرائيل المسلحة . كل هؤلاء عرب بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية . وأسلاف كل هؤلاء عاشوا عربا وأسهموا بما استطاعوا في تطوير أمتهم العربية . ولكل هؤلاء حق قلومي في أن يقيلوا في رحاب أمتهم وعلى وطنهم العربي «المشترك» في فلسطين أو في غير فلسطين . ولكل هؤلاء حق في أن تكون دولة الوحدة دولتهم القومية التي تحميهم ضد التعصب وتوفر لهم الأمن وأسباب التقدم الاجتماعي . وكل هؤلاء مطالبون بأن يعبروا عن ولائهم لأمتهم وأن يرتفعوا بوعيهم إلى مستوى المسئولية القومية م وأن يعرفوا أن أرض فلسطين هي جزء من وطنهم العربي الكبير، وأن لهم حق الإقامة فيها سواء كانوا فيها من قبل أم كانوا وافدين إليها من أقطار عربية أخرى ، وأن من حقهم أن يعودوا إليها أو إلى أى مكان في الوطن العربي إن كانوا قد غادروا أرضهم العربية . بل إنهم في القومية سواء مع إخوتهم العرب الذين أكرهوا على مفادرة فلسطين لافضل لأحد منهم على الآخر إلا بقدر ما يجسد فكرا ومسلكا ولاءه القومى لأمته العربية.

حتى الذين تورطوا منهم فوجدوا أنفسهم فى مواقع الخيانة لأمتهم .
ويقتلون أخوتهم العرب طاعة لسادتهم الصهاينة . فإن جزاءهم سيكون معادلا لما كان لهم من حرية الاختيار ، وعلى ما يكون لهم من موقف يختارونه فى الصراع العربى ضد الصهيونية المغتصبة . وقد تغفر لهم أمتهم كل ما تقدم لو حرروا أنفسهم من سيطرة الفاصبين الأجانب لجزء من وطنهم العربى فأسهموا فى استرداده وتحريره . ولكنهم فى كل الأحوال لن يكرهوا على مغادرة الأرض العربية ولن يفتقدوا رعاية دولة الوحدة .

هكذا نرى الحل من الموقف القسومى . من مسوقف تتسسق صسلابته وإنسانيته مع انتائنا إلى أمة عريقة ذات قيم حضارية لا يمكن أن يتدنى أبناؤها إلى القيم القبلية التى تجسدها الصهيونية . إننا أمة وهم مجتمع قبلى فلا ينبغى لنا أن نفهم المشكلات كا يفهسون أو أن نحلها كا يريدون أو أن تكون مواقفنا ردود أفعال لمواقفهم . إننا باسم القومية العربية . نصر على معاملة اليهود العرب معاملة عادلة في وطنهم العربي وما على الأمم الاخرى إلا أن توفى بمسئولياتها فتحمى أبناءها اليهود من التعصب ضد السامية .

إن نظريتنا القومية ، إذن ، تحملنا مسئولية تحرير العرب اليهود من القهر العنصرى المفروض عليهم فى أرض فلسطين . ومسئولية عودة اليهود العرب السذين غسادروا وطنهم العربى وتعويضهم عن أى عسف لم يحترم انتاءهم القومى للأمة العربية .

أما الذين خانوا أوطانهم فهجروها وجاءوا غزاة للوطن العربي فلا مكان لهم في الأرض العربية . وعليهم أن يلحقوا باعهم حيث كانوا . ولسنا مطالبين أن ندفع لهم ثمن الخيانة أو أن نقدم لهم مكافأة على العدوان . لسنا مسئولين على أى وجه عن ارضاء التعصب الأوروبي ضد اليهود أو التعصب الصهيونية دولة في أرضنا سواء في

فلسطين أو حتى فى الربع الخراب من الصحراء القاحلة . لا أحد يملك هذا ولا أحد يستطيعه .

ومشكلة فلسطين هي النموذج لكل مشكلة اغتصاب أرض عربية . أيا كان المفتصبون ·

رقم ايداع

رقم الايداع: ٩١/٩١٠٧

الترقيم الدولى : I-S-B-N

977-251-005-7

ت: ۸۲۱۲۲۸